







تأليف : مجدي صابر

رسوم: شكري هشام

مكتبة لبان كاشمون

مكتبة لبنات تاشرون شل زقــاقـ الـــالاط - ص.ب: ۹۲۳۲ - ۱۱ بــــيرونـــت ـ ليــــنان و كلاء وموزّعود في جميع أنفاء المالم

 الشَرَكة الصَّرِيَة العَالميَّة للنشِّر-لونجان ، ١٩٩٤ ١٠ أأشارع حسين واصف، ميدان المساحة ، الدقي ، الجسيرة - مصدر

جميع الحقوق محفوظة : لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر .

رقم الإيداع : ١٩٩٢ / ١٩٩٣ ( الطبعة الأولى ١٩٩٤ (

الترقيم الدولي : ٩ - ١٣٦ - ١٦ - ١٢٧ – ISBN

طبع في دار نوبار للطباعة بالقاهرة

يَهْديهِ عِلْمٌ

وَقَدْ أَلِفَ السَّهَرَ لَيْلاً مَعَ أَصْحابِهِ حَتَّى الفَجْرِ ، فَكَانَ لا يَنامُ إِلَّا وَطُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلا يَسْتَيْقِظُ قَبْلَ غُروبِها .

وَحينَما كَانَ التُّجَّارُ مِنْ أَصْدِقاءِ والِدِهِ يَلُومُونَهُ عَلَى تَبَطُّلِهِ وَخَوَرٍ هِمَّتِهِ ، وَقَدْ كَانَ والِدُهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَاجِرًا أُرِيبًا ، وَمَلَّاحًا نَجيبًا ، وَحَكيمًا أُديبًا ؛ كَانَ كَريمُ الدِّينِ يُجيبُهُمْ هازِئًا :

« هَلْ تُريدونَ مِنِي أَنْ أَشْقَى وَأَكِدٌ وَأَجوبَ البِحارَ وَأَغْزُو الجُزُرَ وَأَحارِبَ اللَّصوصَ وَأَتَعَلَّمَ اللَّغاتِ لِأَجْلِ كَسْبِ المالِ ؟ فَإِنْ كُنْتُ أَمْتَلِكُ مِنْهُ مَا يَفُوقُ الحَصْرَ ؛ فَمَا حَاجَتِي إِذًا لِمِثْلِ هَذِهِ الأَمورِ ؟ وَمَا فَائِدَةُ المَالِ الَّذِي أَمْتَلِكُهُ إِذَا لَمْ أَنْفِقْهُ فِي التَّمَتُّعِ بِمَباهِجِ وَمَا فَائِدَةُ المَالِ الَّذِي أَمْتَلِكُهُ إِذَا لَمْ أَنْفِقْهُ فِي التَّمَتُّعِ بِمَباهِجِ الحَياةِ ؟ » فَمَا يَكُونُ مِنْ رِفَاقِ أَبِيهِ الرَّاحِلِ إِلّا أَنْ يَنْصَرِفُوا آسِفِينَ عَلَى أَنْ يَعُولَ حَصَادُ سِنِي رَئيسِ التَّجَّارِ إلى هَذَا السَّفيهِ .

وَمَرَّتْ أَعْوامٌ بِكَرِيمِ الدَّينِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الحالِ ، يُنْفِقُ في غَيْرٍ تَعَقُّلٍ أَوِ اعْتِدالٍ ، حَتّى نَضَبَ مَعينُ المالِ .

وَذَاتَ يَوْمِ اسْتَيْقَظَ كَرِيمُ الدّينِ - كَدَّأَبِهِ - بَعْدَ العَصْرِ ، وَصَفَّقَ بِيدَيْهِ فَأَقْبَلَ القائِمُ عَلَى أَمْوالِهِ ، فَسَأَلَ كَرِيمُ الدّينِ دَهِشًا : « أَيْنَ الخَدَمُ وَالسُّعاةُ وَالطُّهاةُ ؟ نِماذا لَمْ يُلَبِّ أَحَدٌ نِدائي ؟ »

## الفصل الأول ضياع الثَّرْوة

في قَديم الزَّمانِ كَانَ بَعيشُ شَابٌ يُدْعى « كَريم الدَّينِ » ، وَرَثَ عَنْ أَبِيهِ مَالاً كَثيراً وَضِياعاً وَقُصوراً وَجَواهِرَ . وَمَعَ ذَلِكَ عَاشَ مُتَبَّطُّلاً لاهِياً ، لا شَاغِلَ لَهُ غَيْرُ إِنْفاقِ المالِ وَالتَّمَتُّعِ بِكُلِّ أَطايِبِ الحَياةِ ، دونَ أَنْ يُفكِّرَ في تَنْمِيَةِ مالِهِ ، أَوْ الانْشِغالِ بِعَمَل .

وَكَانَ وَالِدُ كَرِيمِ الدّينِ هُوَ رئيسَ التُّجَّارِ السَّابِقَ «حكيم الدّين ». وقَدْ كَانَ رَجُلاً حكيماً وَتاجِرًا ماهِراً وَرَحَّالَةً عَلامَةً ، جابَ بِلاداً كَثيرَةً ، وَرَسَتْ سُفُنُهُ عَلى شُواطِئَ بَعيدَةٍ ، وَأَتْقَنَ لُغاتٍ عَديدَةً ؛ وَمِنْ ثَمَّ صارَ مَثَلاً يُحْتَذى في الْهِمَّةِ وَالحِكْمَةِ وَالْمُوفَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلى التَّغَلُّبِ عَلى كُلِّ الصِّعابِ .

غَيْرَ أَنَّ كَرِيمَ الدِّينِ لَمْ يَرِثْ مِنْ صِفاتِ والِدِهِ شَيْئًا ، بَلْ كَانَ عَلَى النَّقَيْضُ تَمَامًا : كَسُولاً ، خَائِرُ الْهِمَّةِ ، لا تَقُودُهُ حِكْمَةً أَوْ

أَجَابَهُ وَكَيلُ أَعْمَالِهِ : « لَقَدْ رَحَلُوا جَمِيعًا في الصَّبَاحِ ! لأَنَّهُمْ لَمْ يَأْخُذُوا أَجُورَهُمْ مُنْذُ شُهُورٍ .»

تَعَجَّبَ كَرِيمُ الدِّينِ وَقالَ : « وَلِماذا لَمْ يَحْصُلُوا عَلَى أَجورِهِمْ ، وَالْمَالُ وَفيرٌ وَالْخَيْرُ عَميم ؟»

أجابَهُ وَكيلُهُ : « ذَلِكَ كَانَ فيما مَضى ، يا سَيِّدي ، حينَما كَانَتْ خَزَائِنُكَ مُكْتَظُةً بِالمَالِ وَالجَواهِرِ ، وَقُصورُكَ حَافِلَةً بِالمَوائِدِ . وَلَكِنَّكَ رُحْتَ تُنْفِقُ المَالَ عَلَى أَصْدِقائِكَ حَتّى نَفِدَ ، وَتُهْدي وَلَكِنَّكَ رُحْتَ تُنْفِقُ المَالَ عَلَى أَصْدِقائِكَ حَتّى نَفِدَ ، وَتُهْدي الجَواهِرَ لِصَديقاتِكَ حَتّى خَلَتْ مِنْها الخَزائِنُ . أمّا قُصورُكَ فَرُحْنا نبيعُها الواحِد بَعْدَ الآخرِ ، حَتّى لَمْ يَبْقَ مِنْها سِوى هَذا القَصْرِ ، الله الذي بِعْنا مَفْروشاتِه وَتُحَفّهُ الّتي جَمَعَها والدُكَ حَكيمُ الدّينِ مِنْ كُلِّ الأَنْحاء ؛ فَلَمْ تَبْقَ حُجْرَةً مَفْروشةً غَيْرُ حُجْرَتِكَ .»

غَضِبَ كَريمُ الدّين وَصاحَ : « كَيْفَ حَدَثَ هَذا ، دونَ أَنْ أَعْلَمَ بِهِ ؟»

أَجَابَهُ وَكَيْلُهُ : ﴿ حَدَثَ ذَلِكَ ، يَا سَيِّدِي ، خِلالَ شُهُورِ طَوِيلَةٍ ، كُنْتُ أَحَاوِلُ فَيهَا مُقَابَلَتَكَ وَإِخْبَارَكَ بِمَا يَحْدُثُ وَيَجْرِي ، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَحَاوِلُ فَيهَا مُقَابَلَتَكَ وَإِخْبَارَكَ بِمَا يَحْدُثُ وَيَجْرِي ، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَحِدُكَ نَائِمًا بِالنَّهَارِ ، أَوْ سَاهِرًا لَاهِيًا بِاللَّيْلِ ، غَيْرَ رَاغِبٍ فَي كُنْتُ أَجِدُكَ نَائِمًا بِالنَّهَارِ ، أَوْ سَاهِرًا لَاهِيًا بِاللَّيْلِ ، غَيْرَ رَاغِبٍ فَي الرِسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ ، وَكُنْتُ مُضْطَرًا لأَنْ أَلَبِّي كُلُّ مَطْلَبٍ لَكَ ،

بَعْدَ فَراغِ النَّقُودِ ؛ فَبِعْتُ القُصورَ وَالضِّياعَ وَالأَمْلاكَ ، وَفَرْشَ الحُجُراتِ ، وَالْمَالاكَ ، حَتَّى تَعَدُّرُ عَلَيْنا دَفْعُ أَجْرَةِ الخَدَمِ ؛ فَرَحلوا عَنِ القَصْرِ هَذا الصَّباحَ .»

بُهِتَ كُرِيمُ الدّين ، وَانْعَقَدَ لِسَانَهُ . وَفَجْأَةُ انْدَفَعَ إِلَى الحُجْرَةِ عَدَدُ مِنَ الحَجْرَةِ وَلَمْ عَدَدُ مِنَ الحَمَّالِينَ الأَشِدَّاءِ ، وَراحوا يَنْقُلُونَ مَتَاعَ الحُجْرَةِ وَلَمْ يَتُرُكُوا شَيْئًا ؛ فَصَاحَ بِهِمْ كَرِيمُ الدّينِ في ذُهُولٍ : « ماذا تَفْعَلُونَ يَتُرُكُوا شَيْئًا ؛ فَصَاحَ بِهِمْ كَرِيمُ الدّينِ في ذُهُولٍ : « ماذا تَفْعَلُونَ أَيُّهَا الأَشْقِياءُ ؟ وَإِلَى أَيْنَ تَأْخُذُونَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ ؟»

أجابَهُ وَكيلُ أعْمالِهِ : « لَقَدْ نَسيتُ إخْبارَكَ ، يا سَيِّدي ، بِأَنَّني بِعْتُ هَذَا الْمَتاعَ في الصَّباحِ ؛ لأِسَدَّدَ بِثَمَنِهِ ما تَناوَلْتَهُ وَأَصْدِقَاوُكَ مِنْ طَعام وَشَرابٍ في مَساءِ الأَمْس ِ.» فأَسْقِطَ في يَدِ كَريم الدين ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَنْطِقُ بِهِ .

وَبَعْدَ أَنْ فَرَغَ الحَمَّالُونَ مِنْ حَمْلِ الْمَتَاعِ ، تَأَمَّلَ كَرِيمُ الدّينِ الحَوائِطَ العارِيَةَ وَالأَرْضِيَّةَ الخالِيَةَ ، وَقالَ كَأَنَّهُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ : « لَمْ يَبْقَ لَي غَيْرُ جُدْرانِ هَذَا القَصْرِ ، كَأَنَّهَا أَطْلَالُ عِزِّ قَديمٍ .»

قالَ الوَكيلُ : « ثَمَّةَ كُتُبُ كَثيرَةٌ حافِلَةٌ بِالمَعارِفِ وَالعُلومِ ، تَمْتَلِئُ بِهَا مَخازِنُ القَصْرِ ، وَهِيَ أَثْمَنُ مِنَ الجَواهِرِ وَاللَّالِئِ .»

قَالَ كَرِيمُ الدّين ساخِراً : « ماذا تَقُولُ أَيُّها الخَرِفُ ؟ ماذا أَفْعَلُ



بِهَذِهِ الْكُتُبِ ؟ هَلْ سَنَمْنَحُني صَفَحاتُها طَعامًا وَشَرابًا ، أَمْ أَبِيعُها بِالذَّهَبِ وَالجَواهِرِ ؟»

وَ وَضَعَ رَأْسَهُ بَيْن كَفَيْهِ ، وَقَالَ مُتَأَلِّماً : « كَيْفَ سَتَكُونُ حَياتي بَعْدَ الآنِ ؟ وَمَاذَا أَفْعَلُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مالي وَضَاعَ إِرْثِي ؟»

قالَ الوَكيلُ : « الأَفْضَلُ أَنْ تَبْحَثَ لَكَ عَنْ عَمَلِ ، يا سَيِّدي ؛ لِتَنَعَيَّشَ مِنْهُ ، وَرُبَّما يُعَوِّضُكَ مَجْهُودُكَ وَكَدُّكَ عَمَّا ضَاعَ .»

اِبْتَسَمَ كَرِيمُ الدِّينِ فِي مَرِارَةِ وَقَالَ : « أَيُّ عَمَلِ هَذَا الَّذِي سَيُعِيدُ لِي مَا ضَاعَ ، وَأَنَا لَا أَجِيدُ أَيَّ عَمَلِ ؟ وَمَا هُوَ الْعَمَلُ الَّذِي سَيُعِيدُ لِي مَا ضَاعَ ، وَأَنَا لَا أَجِيدُ أَيَّ عَمَلِ ؟ وَمَا هُوَ الْعَمَلُ الَّذِي سَيَجْعَلْنِي أَكْسِبُ آلَافَ الدِّينَارِاتِ ؛ لأَعَوِّضَ مَا فَقَدْتُهُ ؟»

قالَ الوَكيلُ : « لا تَنْسَ ، يا سَيِّدي ، أَنَّ والِدَكَ الرَّاحِلَ ، رَئيسَ التُّجَّارِ ، بَدَأَ حياتَهُ عامِلاً في مَتْجَرٍ لِلأَقْمِشَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَمْتَلِكَ المَتْجَرَ لِلأَقْمِشَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَمْتَلِكَ المَتْجَرَ لِكُلُقْمِشَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَمْتَلِكَ المَتْجَرَ لِكُدِّهِ ، ثُمَّ صارَ كَبيراً لِلْتُجَّارِ ، وَعَبَرَ المُحيطاتِ وَالأَنْهارَ ، وَامْتَلَكَ ما لا يَخْطِرُ عَلَى البالِ .»

هَزَّ كَرِيمُ الدِّينِ رَأْسَهُ وَقَالَ : « لا ، هَذَا مُسْتَحِيلٌ ! إِنَّنِي لا أَفْقُهُ شَيْئًا فِي التِّجَارَةِ أَوِ المِللاحَةِ ، بَلْ لا أَفْقَهُ شَيْئًا فِي أَيِّ أَمْرٍ ، وَلا أَجِيدُ غَيْرَ إِنْفَاقِ النَّقُودِ . وَلَكِنْ مِنْ أَيْنَ أَحْصُلُ عَلَيْها لِكَيْ أَنْفِقَها ؟»

وَهَبَّ كَرِيمُ الدِّينِ واقِفاً بَعْدَ لَحْظَةِ ، وَقَدْ تَأَلَّقَتْ عَيْنَاهُ بِبَرِيقِ السَّرورِ ، وَقَالَ : « كَيْفَ نَسيتُ هَذَا الحَلَّ ؟ إِنَّ لِيَ العَديدَ مِنَ السَّرورِ ، وَقَالَ : « كَيْفَ نَسيتُ هَذَا الحَلَّ ؟ إِنَّ لِي العَديدَ مِنَ الأصْدِقاءِ ، ما أَكْثَرَ ما أَهْدَيْتُهُمْ مِنْ مالي وَضَمَّتُهُمْ مَوائِدي ! وَلَيْسَ عَلَيَّ غَيْرُ اللَّجُوءِ إِلَيْهِمْ ؛ لِيُقْرِضُونِي بَعْضَ المالِ ، أَوْ يَهَبُوهُ لَيْسَ عَلَيَّ غَيْرُ اللَّجُوءِ إلَيْهِمْ ؛ لِيُقْرِضُونِي بَعْضَ المالِ ، أَوْ يَهَبُوهُ لِي عَلَى سَبِيلِ الهَدِيَّةِ .»

وَانْطَلَقَ مِنْ فَوْرِهِ دُونَ انْتِظَارِ نَصِيحَةِ وَكِيلِ أَعْمَالِهِ . وَلَكِنَّهُ عَادَ بَعْدَ مُدَّةٍ وَقَدِ اكْفُهُرَّتْ مَلامِحُهُ وَبِانَ الغَضَبُ في عَيْنَيْهِ ، وَقَالَ لِوَكِيلِهِ : ﴿ لَقَدْ تَهَرَّبَ مِنِي أَصْدِقائِي ؛ فَمِنْهُمْ مَن اعْتَذَرَ بِفَقْرِهِ لَوَكِيلِهِ : ﴿ لَقَدْ تَهَرَّبُ مِنِي أَصْدِقائِي ؛ فَمِنْهُمْ مَن اعْتَذَرَ بِفَقْرِهِ وَعَوَزِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَعَلَّلُ بِأَنَّ مَالَهُ كُلَّهُ أُوْدَعَهُ في تِجارَةٍ عَبْرَ البِحارِ، وَعَوَزِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَعَلَّلُ بِأَنَّ مَالَهُ كُلَّهُ أُوْدَعَهُ في تِجارَةٍ عَبْرَ البِحارِ، أَوْ بِخَسَارَةِ أَلَمَّتُ بِهِ ، وَرَفَضُوا جَميعاً إقراضَي دِرْهَما واحِدا ، وَالرَّعْمِ مِنْ تَاكُدي مِنْ يُسْرِهِمْ وَغِناهُمْ . كَمْ كُنْتُ غَبِياً وَمُبَدِّراً بِالرَّعْمِ مِنْ تَأْكُدي مِنْ يُسْرِهِمْ وَغِناهُمْ . كَمْ كُنْتُ غَبِياً وَمُبَدِّراً بِالرَّعْمِ مِنْ تَأْكُدي مِنْ يُسْرِهِمْ وَغِناهُمْ . كَمْ كُنْتُ غَبِياً وَمُبَدِّراً وَأَنا أَنْفِقُ عَلَيْهِمْ نُقُودي وَمالِي كُلِّ لَيْلَةٍ دُونَ حِسَابٍ ، وَأَظُنَّهُمْ مِنْ أَنْ وَلَا أَنْفِقُ عَلَيْهِمْ نُقُودي وَمالِي كُلِّ لَيْلَةٍ دُونَ حِسَابٍ ، وَأَظُنَّهُمْ مِنْ أَنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُونِ الْمُنْدُ ولَا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ مَا الْمُعْدِقِ وَمَالِي كُلُّ لَيْلَةٍ دُونَ حِسَابٍ ، وَأَظُنَّهُمْ مِنْ أَنْ مُؤْلُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللَّهِ وَلَا الْمُهُمْ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْدِي وَمَالِي كُلُ لَيْلَةٍ دُونَ حِسَابٍ ، وَأَظْنُهُمْ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْدَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُهُمْ الْمِدُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْفُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُهُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُهُ

قالَ الوَكيلُ : ( قَدْ تَعَلَّمْتَ الدَّرْسَ الأُوَّلَ في حَياتِكَ ، يا سَيِّدي . وَلَنْ يُفيدَكَ الآنَ يا سَيِّدي . وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتُهُ مُتَأْخِرًا لِلأَسَفِ الشَّديدِ ، وَلَنْ يُفيدَكَ الآنَ بِشَيْءٍ ، فَلَكَمْ حَاوَلْتُ تَبْصِيرَكَ بِهَذِهِ الحَقيقَةِ ، وَلَكِنَّكَ لَمْ تَسْتَمعْ لي قَطُّ ، وَلَكِنَّكَ لَمْ تَسْتَمعْ لي قَطُّ ، وَلَمْ تُعِرْ أَذُنَيْكَ لأي ناصح .»

لَمْ يَرُدُّ كَرِيمُ الدِّينِ ، وَبَدا عَلَيْهِ الكُّوبُ الشَّديدُ ، ثُمَّ جَلَسَ عَلى

الأرض وَراحَ في تَفْكيرِ عَميق ، وَ وَكيلُهُ يُراقِبُهُ صامِتًا . وَرَفَعَ كَريمُ الدُّينِ رَأْسَهُ وَقَالَ : « آهِ ! لَوْ تَمَكَّنْتُ مِنَ الحُصولِ عَلى مِصْباحِ عَلاءِ الدَّينِ ؛ لاسْتَدْعَيْتُ الحِنِّيُّ السَّاكِنَ فيهِ ، وَأُمَرْتُهُ أَنْ يَجْلُبَ لي مِنَ اللَّينِ ؛ لاسْتَدْعَيْتُ الحِنِّيُّ السَّاكِنَ فيهِ ، وَأُمَرْتُهُ أَنْ يَجْلُبَ لي مِنَ اللَّينِ ؛ لاسْتَطيعُ .»

هَزَّ الوَكيلُ رَأْسَهُ ساخِرًا ، وَقالَ : « لا أَحَدَ يَمْتَلِكُ هَذَا المِصْبَاحَ الأَنَ ؛ فَلا وُجودَ لَهُ إِلَّا فِي الْأَسَاطيرِ .» المخرافي الأن ؛ فَلا وُجودَ لَهُ إِلَّا فِي الْأَسَاطيرِ .»

لَمُعَتُ عَيْنا كَرِيمِ الدِّينِ، وَتَسارَعَتْ أَنْفاسُهُ في إِثارَةِ بالِغَةِ ،

وهُو يَقُولُ:

« إنَّني سَمِعْتُ عَنْ ناسِكِ عَجُوزٍ قَدِ انْقَطَعَ لِعِبادَةِ اللهِ فَوْقَ الْجِبالِ ، وَهُو قادِرٌ عَلَى إِخْضاعِ الطُّيورِ وَالحَيَواناتِ . وَيُقالُ إِنَّهُ يَقْدُرُ عَلَى فِعْلِ أَشْياءَ كَثْيَرَةٍ ، وَإِنَّ القَصْديرَ وَالنَّحاسَ وَالتُّرابَ كُلُّها تَتَحَوَّلُ إِلَى ذَهَبِ وَلاَلِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَإِذَا ذَهَبْتُ إِلَيْهِ وَرَجَوْتُهُ أَنْ يُعَلِّمنِي كَيْفَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ؛ أَمْكَنني أَنْ أَحَوِّلُ كُلُّ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ يَدَايِ لَيْهِ وَرَجَوْتُهُ أَنْ يَعَلَمني كَيْفَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ؛ أَمْكَنني أَنْ أَحَوِّلُ كُلُّ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ يَعْلَمُ فَلِي إِلَى ذَهِبٍ ؟ فَأَثْرِي ثَرَاءً فَاحِشًا .»

زَوى الوَكيلُ مَا بَيْنَ حَاجِبَيْهِ دَهْشَةً ، وَقَالَ : « لَقَدْ سَمِعْتُ عَنْ هَذَا النَّاسِكِ وَأَفْعَالِهِ العَجيبَةِ مُنْذُ سِنِينَ بَعِيدَةٍ ، يا سَيِّدي . وَلَكِنْ يُقَالُ إِنَّهُ يَعِيشُ فَوْقَ جَبَل بِعِيدٍ جِدًّا ، يُسَمّى جَبَلَ الحِكْمَةِ ، وَيَتَطَلَّبُ

الوُصولُ إِنَيْهِ سَفَرًا مُتَواصِلاً ، عَلَى ظُهورِ الجِمالِ وَالبِغالِ ، وَاجْتِيازَ المُحيطاتِ وَالبِحارِ ، وَعُبورَ الوهادِ وَالجِبالِ ، وَمُلاقاةَ مَخْلوقاتِ عَجيبَةٍ: مَرَدَةٍ مُتَوَحِّشينَ وَأَقْزامٍ . وَقَدْ حاوَلَ كَثيرونَ بُلوغَ مَكانِهِ ، فَفَشِلُوا في ذَلِكَ ، وَماتوا في الطَّريقِ الوَعْرِ ، أَوْ عَلَى أَيْدي هَذِهِ المَخْلوقاتِ المُتَوَحِّشَةِ .»

صاح كريم الدّينِ في حَماسِ : « لا يَهُمُّني ما حَدَثَ لِلآخرينَ ، وَلَوْ فَسَوْفَ أَبْدُلُ كُلَّ جَهْدي لِلْوُصُولِ إلى مَكَانِ هَذَا النّاسِكِ ، وَلَوْ كَانَ يَقَعُ في نِهايَةِ العالَم ؛ فَلا بُدَّ أَنْ أَبْلُغَ مَكَانَهُ مَهْما كَانَتِ لَلْخَاطِرُ الَّتِي سَأَلَاقِيها ، مَا دُمْتُ سَأَصِلُ في النّهايَةِ إلى الثّراءِ اللّذي أَنْشُدُهُ مِنْ خِلالِهِ ، وَسَوْفَ أبيعُ هَذَا القَصْرَ الّذي تَبقّي مِنْ النّدي أَنْشُدُهُ مِنْ خِلالِهِ ، وَسَوْفَ أبيعُ هَذَا القَصْرَ الّذي تَبقّي مِنْ أَمْلاكِ أبي ، وَأَنْفِقُ ثَمَنَهُ عَلى رِحْلَتي . فَهَيّا ابْحَثُ لي عَنْ مُشْتَرٍ لهَذَا القَصْر .»

وَذَهَبَ الوَكيلُ وَعادَ وَمَعَهُ المُشْتَرِي ، فَقَبِلَ كَريمُ الدّينِ ما عَرَضَهُ ، وَتَناوَلَ ثَمَنَ قَصْرِهِ أَلْفَ دينارٍ مِنَ الدَّهَبِ ، وَضَعَها في حِزامٍ عَريضٍ أَخْفاهُ تَحْتَ مَلابِسِهِ حَوْلَ بَطْنِهِ ، وَاشْتَرَى جَواداً قَوِيّاً .

قَالَ لِوَكِيلِهِ وَهُوَ يَتَأَهَّبُ لِلرَّحِيلِ : ﴿ اِنْتَظِرْنِي فَي هَذَا الْمُكَانِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَنْ يَثْنِينِي عَنِ السَّعْيِ لِتَحقيقِ هَدَفِي غَيْرُ المُوْتِ .»

أَجَابَهُ كَرِيمُ الدّين ساخِرا : « فَلْتَهَبُّهَا لِبَاعَةِ الفاكِهَةِ ، لِيَبيعوا فيها بِضاعَتَهُمْ ، أَوْ لِتُعْرِقُها في النَّهْرِ ، أَوْ تُلْقِها حَطَبًا لِلنّيرانِ .»

وَامْتَطَى كَرِيمُ الدّينِ صَهْوَةَ جَوادِهُ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ ، وَهُوَ يَلْكُزُهُ لِمُوّةٍ ، فُمَّ انْطَلَقَ بِهِ ، وَهُوَ يَلْكُزُهُ لِمُوّةٍ ، فَانْدَفَعَ الجَوادُ بِكُلِّ سُرْعَتِهِ نَحْوَ صَحْراءِ التّيهِ ، الّتي كانَتْ أُوّلَ ما يَتَعَيَّنُ عَلَى كَرِيمِ الدّينِ أَنْ يَجْتَازَهُ في رِحْلَتِهِ غَيْرِ المَأْمُونَةِ .



وسرعان ما ألهبَتِ الشَّمْسُ الحارِقَةُ وَالرَّمَالُ الْمُلْتَهِبَةُ رَأْسَةُ وَجَسَدَهُ ، فَسَعَرَ كَأَنَّمَا اشْتَعَلَتْ فيهِ النّارُ ، وَجَفَّ حَلْقَةُ تَمَامًا ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السَّيْرِ خُطُوةً أخْرى ، فَجَلَسَ خَلْفَ بَعْضِ أَشْجارِ الصَّبَارِ الكَبيرة ، السَّيْرِ خُطُوةً أخْرى ، فَجَلَسَ خَلْفَ بَعْضِ أَشْجارِ الصَّبَارِ الكَبيرة ، السَّيْرِ خُطُوةً أخْرى ، فَجَلَسَ خَلْفَ بَعْضَ أَشْجارِ الصَّبَارِ الكَبيرة ، المَّتَعَلَّم بِظِلِها مِنَ الحَرارَةِ المُتَّقِدَةِ . وَعِنْدَ المساءِ أَوْشَكَ عَلَى الهَلاكِ عَلَى الهَلاكِ عَطَشًا وَقَدْ أَخَذَتُهُ الحُمّى ، فَصاحَ في وَهْن : ﴿ مَاءً . أَرِيدُ مَاءً . إنَّنِي مُسَتَّعِدٌ أَنْ أَدْفَعَ عَشَرَةَ دَنانيرَ ذَهِبيّةٍ مُقابِلَ جُرْعَةِ ماءٍ ، بَلْ مِئَةَ مَسَارًة بَالْ مَنْ المُلكُ ، »

وَسَقَطَ فَاقِدًا وَعْيَهُ وَهُو يَهُذي بِكَلِماتٍ مُخْتَلِطَةٍ . وَانْقَضَى وَقْتُ لا يَدْري مِقْدَارَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَ عَيْنَيْهِ ، فَشاهَدَ نَفْسَهُ راقِداً داخِلَ

#### الفصل الثاني صحراء التيه

إسْتَمَرَّ الجَوادُ في رَكْضِهِ أَيَامًا عَديدَةً . وَكَانَ كَريمُ الدَّينِ يَرْكَبُهُ نَهَارًا وَيَسْتَرِيحُ لَيْلاً . وَبِسَبَ قِلَّةِ خِبْرَتِهِ في رُكوبِ الجِيادِ وَمُعامَلَتِها، مَاتَ جَوادُهُ سَرِيعًا في صَحْراءَ قاحِلَةٍ ، لا زَرْعَ فيها وَلا ماءَ . وَنَفِدَ ما حَمَلَهُ كَرِيمُ الدِّينِ مَعَهُ مِنْ ماءٍ ، في نِصْفِ الوَقْتِ الَّذي كَانَ مُقَدَّرًا لَهُ .

تَحَيَّرَ كُرِيمُ الدِّينِ ، وَتَلَفَّتَ حَوْلُهُ ، وَقَالَ لِنَفْسِهِ : « مَا الْعَمَلُ الْآنَ وَقَدْ مَاتَ الْجَوادُ ، وَلا وَسِيلَةَ لِمُغادَرَتِي هَذِهِ الْصَّحْراءَ ؟ لَقَدْ ضَلَلْتُ طَرِيقي، وَلا أَدْرِي في أيِّ اتَّجاهِ أُسِيرُ لأَصِلَ إلى نِهايَتِها ، وَقَدْ أَخَذَ مِنِي الْعَطَشُ كُلُّ مَأْخَذٍ ، وَأَشْعُرُ أَنَّ شَفَتَيَّ تَشَقَّقَتا لِشِدَّةِ جَفافِهِما .»

وَأَخَذَ يَسيرُ في الرِّمالِ الكَثيفَةِ ، وَهُوَ يَنْتَزِعُ مِنْها قَدَمَيْهِ بِمَشَقَّةٍ .

هَوْدَجِ فَوْقَ ظَهْرِ جَمَل ، يَسِيرُ بِهِ سَيْرًا مُتَمَهّلاً ، وَراحَ يُحاوِلُ أَنْ يَتَذَكّرَ مَا جَرى لَهُ . كَانَ آخِرَ مَا وَعَاهُ عَطَشُهُ الشَّايِدُ وَفَقَعْدَانَهُ لِوَعْيِهِ، بَعْدَ الحُمّى الَّتِي أَصَابَتُهُ ، وَأَخَذَ يَتَسَاعَلُ فِي دَهْشَةٍ عَجَا جَرى لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَعَمَّنْ وَضَعَهُ فَوْقَ ذَلِكَ الهَوْدَجِ . وَتَغَلّب فَضُولُهُ عَلَى ضَعْفِهِ فَأَطَلَّ مِنْ بَيْنِ سَتَاثِرِ الهَوْدَجِ ، فَشَاهَدَ قَافِلَةً مِنَ الجِمالِ ، وَمَعْفُهُ فَأَطُلُ مِنْ بَيْنِ سَتَاثِرِ الهَوْدَجِ ، فَشَاهَدَ قَافِلَةً مِنَ الجِمالِ ، وَقَدْ سَارَ الجَمَلُ الذي يَحْمِلُهُ فِي مُؤَخِّرَتِها . وَرَأَى عَدَدًا مِنَ الرِّجالِ وَقَدْ أَخْفَى كُلِّ مِنْهُمْ وَجُهَةً بِلِثَامِ لا يُظْهِرُ غَيْرَ عَيْنَيْهِ وَأَنْفِهِ ، وَقَدْ فَهَ وَقُدْ أَخْفَى كُلِّ مِنْهُمْ وَجُهَةً بِلِثَامِ لا يُظْهِرُ غَيْرَ عَيْنَيْهِ وَأَنْفِهِ ، وَقَدْ فَهُمْ وَجُهَةً بِلِثَامِ لا يُظْهِرُ غَيْرَ عَيْنَيْهِ وَأَنْفِهِ ، وَقَدْ فَهَرَ وَسُطَهُمْ رَجُلُ عَلَيْهِ مَخايِلُ السَّمَاحَةِ ، ذو لِحْيَةٍ بَيْضَاءَ ، بَدَا وَكَانَهُ قَائِدُ القَافِلَةِ .

قالَ الرَّجُلُ لِرِفاقِهِ : « سَوْفَ نَتَوَقَّفُ قَليلاً عِنْدَ الواحَةِ القَريبَةِ ؛ لإراحَةِ الجِمالِ وَإطْعامِها ، وَلِنَمْلاً نَحْنُ قِرَبَنا بِالمَاءِ العَدْبِ .»

هَتَفَ كَرِيمُ الدّينِ في الشّيْخِ ذِي اللّحْيةِ البَيْضاءِ : « أَنْتَ أَيُّها الرَّجْلُ الطّيّبُ ؟ مَنْ تَكُونُ ؟ وَإلى أَيْنَ تَتَّجِهُونَ بِي ؟»

تَهَلَّلُ وَجْهُ الشَّيْخِ عِنْدَما شَاهَدَ كَرِيمَ الدِّينِ ، وَقَالَ لَهُ: « لَقَدْ أَفَقْتَ أَخْيرًا ، يَا وَلَدي ، بَعْدَ أَيَّامٍ مِنْ فُقْدانِكَ الوَعْيَ وَهَذَيانِكَ ؛ فَقْدانِكَ الوَعْيَ وَهَذَيانِكَ ؛ فَالحَمْدُ للهِ . لَقَدْ ظَنَنَا أَنَّ الحُمّى سَتَذْهَبُ بِكَ بَعْدَ أَنْ عَثَرْنَا عَلَيْكَ مُصَادَفَةً أَثْنَاءَ رَحيلِنا لَيْلاً . أمّا عن وِجْهَةِ سَيْرِنا ، فَنَحْنُ نَقْصِدُ الميناءَ مُصادَفَةً أَثْنَاءَ رَحيلِنا لَيْلاً . أمّا عن وِجْهَةِ سَيْرِنا ، فَنَحْنُ نَقْصِدُ الميناءَ

الكبيرَ ، فَهُوَ نِهايَةُ رِحْلَتِنا ، وَسَنَبْلُغُهُ بَعْدَ بِضْعَةِ أَيَّامٍ بِإِذْنِ اللهِ .»

تَسَاءَلَ كَرِيمُ الدِّينِ دَهِشًا: ﴿ وَهَلُ ظَلِلْتُ فَاقِداً وَعْيِي عِدَّةَ أَيَّامٍ ؟ هَذَا أُمْرٌ غَرِيبً ! فَأَنَا لَمْ أَشْعُرْ بِشَيْءٍ قَطُ ، وَكَأَنَّ مَا جَرَى لَي ، كَانَتْ حَوَادِثُهُ بِالأَمْسِ فَقَطْ .﴾

أَجَابَهُ الشَّيْخُ مُبْتَسِماً : ﴿ إِنَّ مَرِيضَ الحُمِّى لَا يَشْعُرُ بِشَيْءٍ حَوْلَهُ لَى فَتْرَة مَرَضِهِ . وَقَدْ قُمْنا بِرِعايَتِكَ وَتَرْطيبِ جَبْهَتِكَ بِاسْتِمْرارٍ ، وَسَقَيْكَ التَّمْرَ المُذَابَ فِي اللَّبَنِ أَثْناءَ مَرَضِكَ . ﴾

أَحَسُّ كَرِيمُ الدِّينِ بِالاَمْتِنانِ ، فَقَالَ لِلشَّيْخِ : « شُكْرًا لَكَ أَيُها الرَّجُلُ الطَّيِّبُ . لَقَدْ أَنْقَدْتَ حَياتي بَعْدَ أَنْ أَوْشَكْتُ عَلَى الهَالاكِ عَطَشًا .»

وَظَهَرَتِ الواحَةُ بَعْدَ قَلِيل ، فَأَسْرَعَتِ القافِلَةُ صَوْبَها ، وَقَدْ دَبَّ النشاطُ في جِمالِها ؛ فَقَدْ أَدْرَكَتْ بِخِبْرَتِها أَنَّ الوُصولَ لِلْواحَةِ يَعْني النشاطُ في جِمالِها ؛ فَقَدْ أَدْرَكَتْ بِخِبْرَتِها أَنَّ الوُصولَ لِلْواحَةِ يَعْني عَذْبَةِ اللهَ وَالعُسْبَ وَالرَّاحَةَ في الظَّلِّ . وَتَوَقَّفَ الرَّكْبُ أَمامَ عَيْن عَذْبَةٍ للهَاء تَحْتَ ظِلالِ النَّخيلِ ، فَهَبَطَ كَرِيمُ الدِّينِ مِنَ الهَوْدَجِ ، وَجَلَسَ للماء تَحْتَ ظِلالِ النَّخيلِ ، فَهَبَط كَرِيمُ الدِّينِ مِنَ الهَوْدَج ، وَجَلَسَ مَعَ رجالِ القافِلَةِ ، الذينَ تَحَلَّقُوا حَوْلَةُ تَحْتَ ظِلِّ نَخيلِ الواحَةِ ، بَعْدَ أَنِ ارْنَوَوْا مِنْ مَائِها العَذْبِ .

قَالَ أَحَدُهُمْ : ﴿ أُخْبِرْنَا بِحِكَايَتِكَ ، وَمَا جَرَى لَكَ ، وَلِمَاذَا كُنْتَ

تَقْطَعُ هَذِهِ الصَّحْراءَ وَحْدَكَ ؟،

لَمْ يُخْبِرْهُمْ كَريمُ الدّين إِلَّا بِسَعْيِهِ لاجْتِيازِ الصَّحْراءِ الواسِعَةِ فَوْقَ ظَهْرِ جَوادِهِ لِعَمَلِ خاصٌّ بِهِ .

قالَ الشَّيْخُ ذِو اللَّحْيَةِ دَهِشًا : " لا أَحَدَ يَقْطَعُ مِثْلَ هَذِهِ الصَّحْراءِ بِجَوادٍ ؛ فَالجِيادُ تَعْطَشُ سَرِيعًا ، وَتَحْتاجُ لِماءٍ كَثَيرٍ لا يَتَوَفَّرُ في هَذِهِ الصَّحْراءِ ، لِذَلِكَ فَالأَفْضَلُ السَّفَرُ خِلالَها بِالجِمالِ ؛ لأَنَّها تَخْتَزِنُ الطَّحْراءِ ، وَتَسْتَطيعُ تَحَمُّلَ العَطَشِ أَيّامًا طَويلَةً . كَما أَنَّ أَفْضَلَ وَقْتِ المَّهُ ، وَتَسْتَطيعُ تَحَمُّلَ العَطَشِ أَيّامًا طَويلَةً . كَما أَنَّ أَفْضَلَ وَقْتِ لللَّهَ ، وَتَسْتَطيعُ تَحَمُّلَ العَطشِ أَيّامًا طَويلَةً . كَما أَنَّ أَفْضَلَ وَقْتِ لللَّهُ خِلالَ هَذِهِ الصَّحْراءِ هُو اللَّيلُ ؛ لِتَجَنَّبِ أَشِعَةِ الشَّمْسِ الحارقة ، اللّذي تَشَرَفُ ماءَ الإنسانِ ، وَتُصيبُهُ بِالحُمّى وَالجَفافِ ، الحارقة ، اللّذي تَسْتَنْزِفُ ماءَ الإنسانِ ، وَتُصيبُهُ بِالحُمّى وَالجَفافِ ، على أَنْ تَرْتاحَ نَهارًا في أَقْرَبِ ظِلِّ أَوْ داخِلَ الخِيامِ .»

شَحَبَ وَجْهُ كَرِيمِ الدّينِ ، وَأَطْرَقَ بِرَأْسِهِ وَقَالَ : « إِنَّنِي لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ كُلُّ هَذِهِ الأَشْيَاءِ ؛ فَهِيَ المَرَّةُ الأُولِي الَّتِي أَضْطَرُّ فيها لِلسَّفَرِ في الصَّحْرَاءِ . وَالحَمْدُ لللهِ أَنَّكُمْ عَثَرْتُمْ عَلَيٌّ في الوَقْتِ النَّاسِبِ ، قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ مِنَ العَطَش وَالحُمِّي .»

رَبَّتَ شَيْخُ القافِلةِ عَلَى كَتِفِ كَرِيمِ الدِّينِ ، وَقَالَ لَهُ : « لَقَدْ كَانَ بِجُوارِكَ مَخْزَنَّ لِلْمَاءِ العَدْبِ ، كُنْتَ تَسْتَطَيعُ أَنْ تَنْهَلَ مِنْهُ مَا كَانَ بِجُوارِكَ مَخْزَنَّ لِلْمَاءِ العَدْبِ ، كُنْتَ تَسْتَطيعُ أَنْ تَنْهَلَ مِنْهُ مَا تَشَاءُ ، وَكَدْتَ تَمُوتُ عَطَشًا بِسَبَبِ قِلَّةِ

خِبْرَتكَ بِالصَّحْراءِ .»

دَهِشَ كَرِيمُ الدِّينِ ، وَقالَ : « كَيْفَ ذَلِكَ ؟ لَمْ يَكُنْ بِجِوارِ أَشْجَارِ الصَّبَّارِ أَيُّ مَصْدَرٍ لِلْمَاءِ ؛ فَقَدْ فَتَشْتُ المَكَانَ جَيِّدًا قَبْلِ أَنْ أَفْقِدَ وَعْيى .»

أجابَهُ الشَّيْخُ مُبْتَسِماً : « إِنَّ أَشْجارَ الصَّبَارِ ذَاتَها هِيَ أَفْضَلُ مَصْدَرِ لِلْمَاءِ ؛ فَهِيَ تَمْتَصُّهُ مِنَ التَّرْبَةِ أَوْ عِنْدَ سُقوطِ الأَمْطارِ ، وَتَخْتَزِنُهُ دَاخِلَ سِيقانِها طَويلاً ؛ لِتَسْتَهْلِكَهُ عَلَى مَهْل فِي الأَيّامِ القَاحِلَةِ . وَإِذَا مَا اقْتَطَعْتَ أَحَدَ جُذُورِ الصَّبَارِ وَأَغْصانِها ، وَاعْتَصَرْتُهُ بِفَمِكَ ، نِلْتَ مَاءً عَذْبًا . »

لَمْ يَجِدُ كَرِيمُ الدّينِ ما يَرُدُّ بِهِ عَلَى حَديثِ الشّيْخِ ، وَعَضَّ شَفَتَيْهِ نَدَمًا عَلَى تَسَرُّعِهِ بِالسَّفَرِ دونَ دِرايَةٍ بِأَحْوالِ الصَّحْراءِ وَطَبِيعَتِها. وَنامَ أصحابُ القافِلَةِ في المكانِ الظّليل حَتَى غُروبِ الشَّمْس ، فَشَارَكَهُمْ كَرِيمُ الدّين نَوْمَهُمْ ، وَاسْتَيْقَظَ نَشيطًا عَلَى صَوْتِ شَيْخِ القافِلَةِ وَهُو يَدْعو الجَميعَ لِلرَّحيل ِ.

كَانَ المَسَاءُ قَدْ حَلَّ ، وَغَشِيَ الصَّحراءَ ظَلامٌ دَّأُمِسُ إِلَّا مِنْ لَنجوم السَّماءِ ، اللّهِ بَدَتْ كَمَصابيحَ مُتَوَهَّجَةٍ وَسُطَ العَتَمَةِ ، وَقَدْ لنجوم السَّماءِ ، اللّهِ بَدَتْ كَمَصابيحَ مُتَوَهَّجَةٍ وَسُطَ العَتَمَةِ ، وَقَدْ سادَ جَوِّ لَطيفٌ بَعْدَ أَنْ ذَهَبَتْ حَرارَةُ الشَّمْسِ . وَتَأَمَّلَ شَيْخُ القافِلَةِ



السَّماءَ وَنُجومَها ، ثُمَّ أَشَارَ إلى إحْدى الجِهاتِ الأَرْبَعِ قَائِلاً : ﴿ هَذَا هُوَ الشَّمَالُ ، وَسَنَسيرُ في هَذَا الاتِّجاهِ ، فَنَصِلُ إلى غَايَتِنا بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ بِإِذْنِ اللهِ .»

أَدْرَكَ كُريمُ الدّينِ أَنَّ الشَّيْخَ قَدْ حَدَّدَ اتِّجَاهَهُ بِواسِطَةِ نُجومِ السَّمَاءِ ، وَهَمَسَ لِنَفْسِهِ : « هَذَا هُوَ مَا كَانَ عَلَيَّ تَعَلَّمُهُ قَبْلَ أَنْ أَلسَّمَاءِ ، وَهَمَسَ لِنَفْسِهِ : « هَذَا هُوَ مَا كَانَ عَلَيَّ تَعَلَّمُهُ قَبْلَ أَنْ أَللَّمُهُ عَلَي .» أَبادِرَ بِالسَّفَرِ ، فَقَدْ كِدْتُ أَدْفَعُ حَياتي ثَمَنًا لِجَهْلي .»

وَاقْتَرَبَ مِنْ شَيْخِ القافِلَةِ خَجِلاً وَقالَ : « هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تُعَلِّمَني كَيْفَ دَلَّتْكَ النُّجومُ عَلَى هَذا الاتِّجاهِ ؟»

إِبْتَسَمَ الشَّيْخُ ابْتِسَامَةُ أَضَاءَتْ وَجْهَةُ ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الْمُسَافِرَ عَبْرَ الصَّحْرَاءِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَعْرِفَةٍ بِعِلْمِ الْفَلَكِ ، وَمُطَلِّعًا عَلَى الصَّحْرَاءِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَعْرِفَةٍ بِعِلْمِ الْفَلَكِ ، وَمُطَلِّعًا عَلَى أَمَا كَنِهَا أَمَا كَنِهَا أَمَا كَنِهَا وَتَحديدَ أَمَا كَنِها مَنَّ وَمَ يَنْ النَّيَالِي حُلْكَةً . إِنَّ نُجومَ السَّمَاءِ تَنْقَسِمُ إلى عِدَّة مَجْمُوعَةٍ مِنْهَا تُشِيرُ لاتِّجَاهٍ مَعَيَّنِ . وَهِي تَظْهَرُ مَجْمُوعَةٍ مِنْهَا تُشِيرُ لاتِّجَاهٍ مَعَيَّنِ . وَهِي تَظْهَرُ وَاضِحَةً جَلِيَّةً ، خاصَّةً في اللَيالِي الصَّافِيَةِ الَّتِي لا تَجْتَاحُ فيها واضِحَةً جَلِيَّةً ، خاصَّةً في اللَيالِي الصَّافِيَةِ الَّتِي لا تَجْتَاحُ فيها الصَّحْرَاءَ العَواصِفُ أَوِ الأَثْرِبَةُ ، فَتَبْدُو السَّمَاءُ مِثْلَ كِتابٍ مَفْتُوحٍ ، الصَّحْرَاءَ العَواصِفُ أَوِ الأَثْرِبَةُ ، فَتَبْدُو السَّمَاءُ مِثْلَ كِتابٍ مَفْتُوحٍ ، السَّمُ في النَّيالِي المَانِيَةِ النَّي لا تَجْتَاحُ المَا وَاعْتَهُا . أَمَّا السَّمُ لُو وَاعْتُها وَائِنَّ حَرَكَةَ الشَّمْسُ تُحَدِّدُ الاَتِّجَاهاتِ ، فَهِي تُشْرِقُ في النَّهارِ فَإِنَّ حَرَكَةَ الشَّمْسُ تُحَدِّدُ الاَتِّجَاهاتِ ، فَهِي تُشْرِقُ في النَّهارِ فَإِنَّ حَرَكَةَ الشَّمْسُ تُحَدِّدُ الاَتِّجَاهاتِ ، فَهِي تُشْرِقُ في النَّهارِ فَإِنَّ حَرَكَةَ الشَّمْسُ تُحَدِّدُ الاَتِّجَاهاتِ ، فَهِي تُشْرِقُ في



فَإِنَّنِي أَشْعُرُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ .

فَأَخْبَرَهُ كَرِيمُ الدِّينِ بِاسْمِهِ وَاسْمِ وِالِدِهِ ، فَهَتَفَ شَيْخُ القافِلَةِ بِدَهْشَةَ وَعَدَم تَصْديق : « أَ تَقُولُ إِنَّكَ ابْنُ حَكيم الدِّين رَئيس التُّجَارِ ؟ إِنَّ هَذَا يُفَسِّرُ إَحْساسي بِمَعْرِفَتِكَ .»

قَالَ كَرِيمُ الدِّينِ دَهِشًا بِدَوْرِهِ : « وَهَلْ كُنْتَ تَعْرِفُ والِدي – رَحِمَهُ الله ؟»

تَأْلُقَتْ عَيْنَا شَيْخِ القَافِلَةِ وَقَدْ عَاوَدَتْهُمَا ذِكْرِي عَزِيزَةٌ غَالِيَـةٌ ، وَقَالَ : ﴿ كَيْفَ لَا أَعْرِفُ رَئيسَ النُّجَّارِ حَكيمَ الدِّينِ ؛ وَقَدْ رافَقْتُهُ في رِحْلاتِ عَديدَةِ إلى بِلادِ الشَّامِ وَالحِجازِ وَالمُغْرِبِ ، وَقَطَعْنا الفَّيافِي مَعًا ، وَعَبَرْنا البِحارَ وَتَسَلَّقْنا الجِبالَ ؟ لَقَدْ كَانَ والِدُكَ مِنْ أُعَزِّ أَصْدِقَائِي ، وَأَمْهَرَ مَنْ قَابَلْتُهُمْ في حَياتي . وَكَانَ ذَكِيًّا أربياً عالِماً بِأَشْيَاءَ كَثْيَرَةٍ ، وَمَرْجِعًا لَنَا إِذَا مَا اخْتَلَفَتِ الآراءُ ، وَعَلَى يَدَيْهِ تَعَلَّمْتُ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً . وَأَنا مَدينَ لَهُ بِحَياتِي ؛ فَقَدْ هاجَمَني ذِئْبٌ كَاسِرٌ فِي الصَّحْراءِ ذاتَ يَوْم ، وَأَثْخَنَنِي بِالجِراحِ بَعْدَ أَنْ شَتَّتَ شَمْلَ القافِلَةِ ، فَعَشَرَ عَلَيٌّ والِدُكَ وَأَنا مُصابّ موشِكٌ عَلَى المُوْتِ ، فَداواني بِأَعْشَابِ الْتَقَطَّهَا مِنْ حَوْلِهِ ، وَكَانَتْ لَهُ دِرايَةٌ واسِعَةٌ بِفُوائِدِها الطُّبِّيَّةِ ، فَأَنْقَذَني مِنْ مَوْتٍ مُحَقِّقٍ . »

جِهَةِ الشَّرْقِ وَتَغْرُبُ في الغَرْبِ . وَعَلى هَذا الأساسِ يُمْكِنُ تَحْديدُ جِهَةِ الشَّمالِ وَالجَنوبِ بِسُهولَةٍ .»

وَأَشَارَ الشَّيْخُ إلى مَجْموعاتِ مِنَ النَّجومِ ، وَأَخَذَ يَشْرَحُ لِكَريمِ النَّجومِ ، وَأَخَذَ يَشْرَحُ لِكَريمِ النَّينِ طَبِيعَةَ كُلُّ مِنْها ، وَالاتِّجاهَ الَّذي تَتَواجَدُ فيهِ دائِمًا ؛ فَهَزَّ كَريمُ الدِّينِ رَأْسَهُ ، وَأَحَسَّ بِالارْتِياحِ لِما عَلَّمَهُ لَهُ شَيْخُ القافِلَةِ مِنْ مَبَادِئَ عِلْمِ الفَلَكِ .

وَفِي مُنْتَصَفِ اليَوْمِ التَّالِثِ ، لاحَتْ أخيرًا بيوتُ مَدينة عَظيمة وَقُصورُها ، يَمْتَدُّ خَلْفَهَا شاطئ بَحْرٍ عَظيم ، بَدَّدَتْ نَسَمَاتُهُ حَرَّ الصَّحْراءِ ، فَقَالَ شَيْخُ القافِلَةِ مُتَهَلِّلاً : « لَقَدْ وَصَلْنا إلى غايتنا ، وَسَنَصِلُ خِلالَ ساعَةٍ عَلى الأَكْثَرِ إلى الميناءِ .»

عانَقَ كُريمُ الدّينِ الشَّيْخُ الطَّيْبَ ، وَقَبَّلَهُ عَلَى جَبينِهِ ، وَقَالَ لَهُ: « شُكْرًا لَكَ أَيُّها الشَّيْخُ الجَليلُ ؛ فَقَدْ أَنْقَدْتَ حَياتِي وَعَلَّمْتَنِي أَشْياءَ مُهِمَّةً ، كَثيرًا ما حاوَلَ والدي - رَحِمَةُ الله - تَعْليمَها لي ، وَلكِنِي مُهمَّةً ، كَثيرًا ما حاوَلَ والدي أَهْمَيَّتَها ، وَرَفَضْتُ مُشَارَكَةَ والدي أَعْرَضْتُ عَنْها ، دونَ أَنْ أَدْرِكَ أَهْمَيَّتَها ، وَرَفَضْتُ مُشَارَكَةَ والدي رحْلاتِهِ وَأَعْمالُهُ ، دونَ أَنْ أَدْرِي أَنَّ قِلَّةَ خِبْرَتِي قَدْ يكونُ فيها هَلاكي يَوْمًا ما .»

سَأَلَهُ شَيْخُ القافِلَةِ : ﴿ وَلَكِنَّكَ لَمْ تُخْبِرْنِي ، يَا وَلَدِي ، مَنْ تَكُونُ ؛

وَتَأَمَّلَ الشَّيْخُ كَرِيمَ الدِّينِ في دَهْشَةِ لا تَخْفى ، وَقَالَ لَهُ: «وَلَكِنْ كَيْفَ تَقُولُ إِنَّكَ ابْنُ رَئِيسِ التُّجَارِ حَكيم الدِّينِ - رَحِمَهُ الله - وَلَيْفَ تَجْهَلُ أَبْسَطَ الأَشْيَاءِ وَالْمَعَارِفِ وَالْعُلُومِ ؟»

نَكُّسَ كَرِيمُ الدِّينِ رَأْسَهُ في خَجَلٍ ، وَلَمْ يَدْرٍ بِماذا يُجِيبُ أَ

وَحَاوَلَ كَرِيمُ الدّينِ أَنْ يَنْقُدَ شَيْخَ القَافِلَةِ أَجْرَةَ سَفَرِهِ ، وَلَكِنَّ الشَّيْخَ قَالَ لَهُ : « وَفَرْ نُقُودَكَ ، يا وَلدي ؛ فَقَدْ تَحْتَاجُ إليْها في رحْلَتِكَ ، وَيَكْفي أَنَّكَ ابْنُ صَديقي رئيس التُّجَّارِ - رَحِمَةُ الله . فما قَدَّمْتُهُ لك مِنْ مَعْرُوفٍ لا يُساوي شَيْئًا مِمًا قَدَّمَهُ لي والدُك مِنْ خَيْرِ وَمُساعَدة .»

شَكَرَهُ كَرِيمُ الدِّينِ وَاتَّجَهَ إلى الميناءِ . وَشَاهَدَ سَفَينَةً تَوشِكُ عَلَى الإِقْلاعِ وَعُبُورٍ بَحْرٍ العَواصِفِ ، فَاقْتَرَبَ مِنْ رُبَّانِها وَقَالَ لَهُ : « هَلْ تَسْمَحُ لَي بِعُبُورِ البَحْرِ فَوْقَ سَفينَتِكَ ، يا سَيُّدي ، وَسَأَنْقُدُكَ مِنَ المَالِ مَا تَشَاءُ ؟»

وافَقَ الرُّبَّانُ بَعْدَ أَنِ اتَّفَقا عَلى أَنْ يَدْفَعَ كَرِيمُ الدَّينِ مِئَةَ دينارٍ ذَهَبًا .

وَصَعِدَ كَرِيمُ الدّينِ إلى السّفينَةِ الَّتي أَرْسَلَتْ أَشْرِعَتَها ، وَأَبْحَرَتْ تَدْفَعُها الرّياحُ القَوِيَّةُ .

عَلَى نَفْسِهِ وَحَاوَلَ اسْتِعَادَةَ تَوازُنِهِ وَفَتْحَ البابِ ، فَتَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَشَقَّةٍ ، وَانْدَفَعَ الرُّبَّانُ إلى الدَّاخِلِ فِي غَضَبٍ شَديدٍ ، وَصاحَ في

﴿ مَاذَا تَفْعَلُ هُنَا أَيُّهَا الْأَحْمَقُ الجَبَانُ ؟ هَلْ تَخْتَبِئُ دَاخِلَ قَمْرَتِكَ وَنَحْنُ جَميعاً نُصارعُ العاصِفَةَ ؟

أَجَابَهُ كَرِيمُ الدِّينِ : « ماذا بِاسْتِطاعَتي أَنْ أَفْعَلَهُ ؟ فَأَنَا أَجْهَلُ كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالبَحْرِ ، وَيُمْكِنُني بَدَلاً مِنْ مُشَارَكَتِكُمْ إِنْقَاذَ السَّفينَةِ وَمُصارَعَةَ العاصِفَةِ ، أَنْ أَدْفَعَ مِئَةَ دينارٍ ذَهَبًا ، لِمَنْ يَقُومُ بِهَذَا

صَرَخَ فيه الرُّبَّانُ : ﴿ هَلْ أَنْتَ مَعْتُوهٌ أَيُّهَا الشَّابُّ ؟ وَبِماذا سَيُفيدُ ذَهَبُكَ إذا غَرِقَتِ السَّفينَةُ بِمَنْ فيها ؟ هَيَّا أَيُّهَا الجَبانُ اصْعَدْ إلى سَطْحِ اِلسَّفينَةِ ، وَشَارِكُ بَحَارَتَهَا وَرُكَابَهَا في إِنْقَاذِهَا ، وَإِلا أَلْقَيْتُ بِكَ فِي قَلْبِ البَحْرِ الهائجِ، فَتَكُونَ أُوَّلَ الضَّحايا !»

خافَ كَرِيمُ الدِّينِ ، وَاتَّجَهَ إلى سَطْحِ السَّفينَةِ . وَمَا إِنْ بَرَزَ رَأْسُهُ لأعْلَى ، حَتَّى لَطَمَتْهُ مَوْجَةً عاتِيَةً مِنَ المِياهِ أَلْقَتْهُ لأَسْفَلَ مَرَّةً أَحْرى ، فَشُحٌ رَأْسُهُ ، وَسَالَتُ دِمَاؤُهُ ، وَلَكِيَّهُ تَحَامَلَ عَلَى نَفْسِهِ وَتُشْبِّثُ بِدَرابَزِينِ السُّلْمِ جَيِّدًا ، وَصَعِدَ إلى سَطْحِ السَّفينَةِ مُتَأَلَّمًا ، يُعاني مِنَ

#### الفصل الثالث العاصِفَةُ الرَّهيبَةُ

اسْتَيْقَظَ كُرِيمُ الدِّينِ ذاتَ مساءِ على أصواتِ ارْتطام عنيف، فَأَلْقِي نَظْرَةً مَذْعُورَةً مِنْ نَافِذَةِ قَمْرَتِهِ إِلَى الخارِجِ ؛ فَشَاهَدَ أَمُواجًا هَائِلَةً عَالِيَةً وَهِيَ نَضْرِبُ جَوَانِبَ السَّفينَةِ في عُنْفِ بالغ ، وَتُوشِكُ عَلَى تَحْطِيمِها ، وَالسَّماءَ قَدْ كَسَتْها سُحُبِّ سَوْداءُ قاتِمَةً ، تُلْقى بِمَطْرِ كَالسَّيْلِ ، وَتَتَفَجَّرُ في وَسَطِها عَواصِفُ البَّرْقِ .

إِرْتَعَبَ كُرِيمُ الدِّينِ وَانْكُمَشَ مَكَانَةُ ، وَأَحَسُّ بِالسَّفينَةِ تَميلُ بِشِدَّةِ جِهَةَ اليَمينِ ، حَتَّى أُوْشَكَ أَنْ يَسْقُطَ مِنْ فَوْقِ فِراشِهِ ؛ فَتَشَبَّتَ بِهِ ، وَلَكِنَّ السُّفينَةَ مالَتْ لِلنَّاحِيَةِ الأُخْرِي بَغْتَةً ، فَسَقَطَ كَرِيمُ الدِّينِ مِنْ فِراشِهِ ، ثُمَّ مالت جِهةَ اليّسارِ ، فَتَدَحْرَجَ نَحْوَ بابِ

وَفِي الوَقْتِ نَفْسِهِ دُقَّ البابُ بِعُنْفٍ شَديدٍ ، فَتَحامَلَ كَريمُ الدّينِ

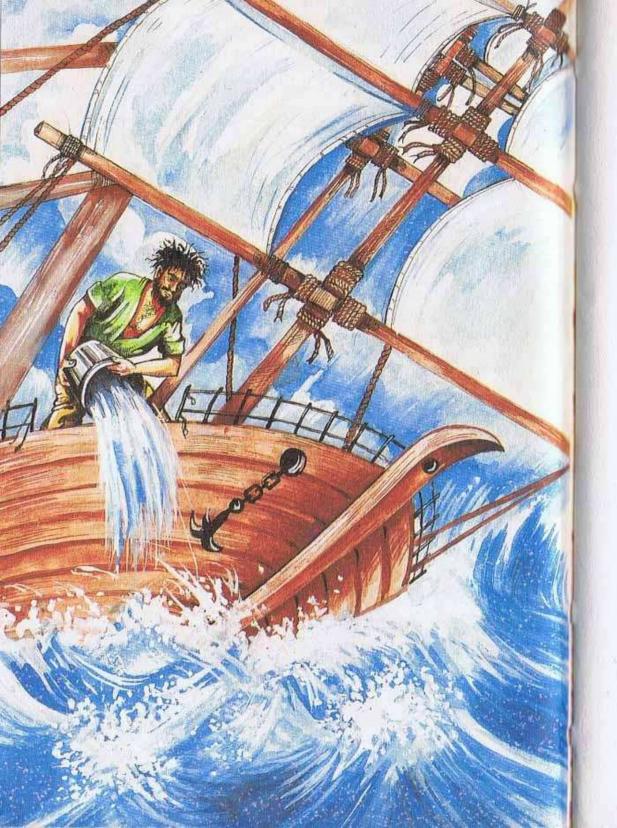

الدُّوارِ وَآلام رَأْسِهِ الجَريحِ . وَ وَقَفَ مَكَانَهُ في ذُهولٍ مِنْ عُنْفِ العَاصِفَةِ الَّتِي لَمْ يُشاهِدُ مِثْلَها في حَياتِهِ .

كَانَتِ العَاصِفَةُ عَلَى أَشُدُها ، كَأَنَّمَا انْفَتَحَتُ أَبُوابُ الجَحيمِ ، فَالمُوْجُ قَدْ زَادَ ارْتِفَاعُهُ عَلَى عَشَرَةِ أَمْتَارٍ ، وَصَارَ يَلْطِمُ سَطْحَ السَّفينَةِ وَجَوانِبَهَا كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ مَجْنُونٌ .

وراحَتِ الرَّياحُ تَدْفَعُ بِصَوارِي السَّفينَةِ وَتَلْهُو بِهَا كَأَنَّهَا عيدانُ كَبْرِيتٍ ، وَقَدْ مَزَّقَتْ بَعْضَ أَشْرِعَتِهَا وَأَطَاحَتْ بِجُزْءٍ مِنْ إِفْرِيزِ مُقَدِّمَةِ السَّفينَةِ ، فَانْدَفَعَتِ المِياهُ حِلالَ الجُزْءِ المُحَطَّمِ إِلَى قَلْبِ السَّفينَةِ لِتُغْرِقَ مَنْ فيها .

وَحَاوَلَ البَحَارَةُ وَرُكَابُ السَّفينَةِ نَزْحَ المِياهِ مِنَ السَّطْحِ بِدِلائِهِمْ ، وَالقَاءَها إلى اليَّمُ الثَّائِرِ ثَانِيَةً ، وَلَكِنَّ مُحَاوَلاتِهِمْ كَانَتْ تَبْدو مَحْكُومًا عَلَيْها بِالفَشَلِ ؛ لِشِنَّةِ انْدِفاعِ اللّياهِ إلى سَطْحِ السَّفينَةِ ، وَهِي تَجْرُفُ كُلَّ شَيْءٍ في طَريقِها.

وَتَسَلَّقَ أَحَدُ البَحَارَةِ الشَّراعَ الكَبِيرَ لِيُلَمْلِمَهُ رَيَلُفَّ الحِبالَ حَوْلَهُ ، حَتَّى لا تُمَزِّقَهُ الرِّياحُ أَوْ يَتَسَبَّبَ في عَرَقِ السَّفينَةِ . وَانْدَفَعَ كَرِيمُ الدِّينِ إلى سَطْحِ السَّفينَةِ وَقَدْ تَضاعَفَ إِحْساسَهُ بِالغَنْيانِ ، وَلكِنَّهُ تَمَلَّبَ عَلَيْهِ ، وَالْتَقَطَ دَلُوا راحَ يَنْزَحُ بِهِ الماءَ مِنَ السَّطْحِ إلى قَلْبِ الماء .

وَقَاوَمَ لَطْمَ الرِّياحِ وَعُنْفَ الأَمْواجِ وَهُوَ يُواصِلُ عَمَلَهُ . وَشَاهَدَ دَفَّةَ السَّفينَةِ وَالأُمْواجُ تَكَادُ تُهَشُّتُمُها وتَنْزِعُها مِنْ مَكَانِها ، فَانْدَفَعَ إليها وَتَشَبُّتَ بِها مُحاوِلاً حِمايَتَها بِجَسَدِهِ ، مُتَحَمَّلاً لَطْمَ الأَمُواج لَهُ ، وَعُنْفَ الرِّياحِ ِالَّتِي أَوْشَكَتْ أَنْ تُلْقِيَ بِهِ مِنْ مَكَانِهِ ، وَتُطَوِّحَهُ في وَكَأَنَّهُ رِيشَةً .

واشْتَدَّتِ الرِّياحُ فَانْقَطَعَتْ حِبالُ الشِّراعِ الكّبيرِ ، وانْبَسَطَ في حَرَكَةٍ مُفاجِئَةٍ ، فَمالَتِ السَّفينَةُ عَلى جانبِها ، وَأَوْشَكَتْ عَلى الغَرَقِ بِسَبَبِ شِراعِها المُنْبَسِطِ .

وَصَرَخَ الرُّبَّانُ في البَحَّارَةِ : ﴿ لِيُحاوِلْ أَحَدُكُمْ تَسَلُّقَ الصَّارِي وَتَمْزِيقَ الأَشْرِعَةِ ، وَإِلَّا أَغْرَقَتِ الرِّياحُ السَّفينَةَ .»

إِنْدَفَعَ عَدَدٌ مِنَ البَحَارَةِ إلى الصّاري ، وَلَكِنَّ الرِّياحَ الشَّديدَةَ لَمْ تُمكِّنْهُمْ مِنْ بُلوغِهِ ، وَدَفَعَتْهُمْ في عُنْفٍ ، فَأَلْقَتْ بَعْضَهُمْ إلى حاجِزِ السَّفينَةِ فَاصْطَدَموا بِهِ ، أمَّا البَّعْضُ الآخَرُ فَكَانَ أَسُواً حَظًّا ؛ إِذْ قَدَفَتْ بِهِمُ الرِّياحُ إِلَى قَلْبِ المَوْجِ ۚ ٱلثَّاتِّرِ ۗ فَالْبَتَلَعَهُمْ في جَوْفِهِ ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدَّ إِنْقَاذَهُمْ .

وَمَالَتِ السَّفِينَةُ بِشِدَّةِ نَاحِيَةَ الجِهَةِ البُّمْنِي ، وَأُوْشَكَتْ عَلَى الغَرَقِ . وَبَاءَتُ كُلُّ جُهودِ بَقِيَّةِ البَحَّارَةِ لِلْوُصولِ إلى مَكانِ الشُّراع بِالفَشَل ؛ فَصَرَخَ الرُّبَّانُ كَالمَجْنُونِ : ﴿ سَوْفَ نَغْرَقُ ! لَمْ تَعُدُ ثَمُّةً وَسِيلَةً للنَّجاة !»

وَدَقٌّ قَلْبُ كَرِيمِ الدِّينِ بِعُنْفِ شَديدٍ . كِانَ مَكَانُهُ أَمَامَ الدُّقَّةِ قَرِيبًا مِنْ صاري الشِّراع ِالكَبيرِ ، وَكَانَ مِنَ الْيُسْيَرِ عَلَيْهِ بُلُوغُهُ دُونَ الآخَرِينَ ، وَلَكِنَّهُ تَرَدَّدَ في الْمُخاطَرَةِ ، وَصَرَخَ الرُّبَّانُ في كَريم ِ الدِّينِ: ﴿ أَنْتَ أَيُّهَا الشَّابُّ ، إِنَّ حَياتَنا وَحَياتَكَ مُعَلَّقَةً بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَأُسْرِعْ بِتَسَلُّق ِالصَّارِي وَتَمْزيقِ حِبالِ الشَّراعِ لِفَصْلِهِ عَن ِالصَّارِي ، قَبْلَ أَنْ يَفوتَ الأوانُ .»

لَمْ يَكُنْ لِكَرِيمِ الدِّينِ خِبْرَةً في تَسَلُّق الصُّوارِي ، وَلَكِنَّهُ حَزَمَ أَمْرَهُ وَاسْتَجْمَعَ شَجَاعَتُهُ وَحَاوَلَ الوُّصُولَ إلى الصَّارِي ، وَلَكِنَّ الرِّياحَ أَلْقَتْ بِهِ بِعُنْفِ لِلْخَلْفِ . وَكَرَّرَ الْمُحاوَلَةَ وَتَشَبَّثَ بِالصَّارِي في اللَّحْظَةِ الأخيرَةِ ، وَالرِّياحُ تَكادُ تُطيحُ بِهِ في الهَواءِ كَذَرَّةِ غُبارٍ لا وَزْنَ لَهَا ، وَلَكِنَّهُ تَشَبُّتُ بِالصَّارِي أَكُثْرَ ، وَراحَ يَتَسَلَّقَهُ في بُطْءٍ ، وَقَدْ أَغْمَضَ عَيْنَيْهِ ؟ حَتَّى لا تُرْهِبُهُ العاصِفَةُ العاتِيَةُ ، وَالأَمْواجُ الْمُتَلاطِمَةُ الَّتِي أَغْرَقَتْهُ . وَتَعَلَّقَتْ بِهِ أَبْصارُ البَحَّارَةِ وَالرُّكَّابِ وَهُوَ يَتَسَلَّقُ الصَّارِيَ بِبُطْءٍ ؛ فَقَدْ كَانَ أَمَلَهُمُ الأَخيرَ في الحَياةِ .

وَتَسَلَّخَتْ يَدا وَقَدما كَريم الدّين ِ، وَأُوْشَكَ أَنْ يَهْوِيَ مِنْ مَكَانِهِ مِرارًا، وَلَكِنَّهُ واصَلَ التَّسَلُّقَ حَتَّى بَلَغَ أخيرًا مَوْضِعَ الحِبالِ الَّتِي تُثَبِّتُ الشُّراعَ إلى الصَّارِي ، وَاكْتَشَفَ أَنَّهُ لا يَحْمِلُ أَيٌّ سِلاحٍ يُمَزُّقُ بِهِ الحِبالَ ؛ فَأَخَذَ يَقُطَعُها بِيَدَيْهِ وَأَسْنَانِهِ وَبِكُلُّ مَا تَبَقَّى لَهُ مِنْ قُوَّةٍ .

وَتَنَبُّهُ الرُّبَّانُ لِمَا يَحْدُثُ فَصَاحَ في كَريم ِ الدِّين ِ: ﴿ هَا هِيَ ذِي

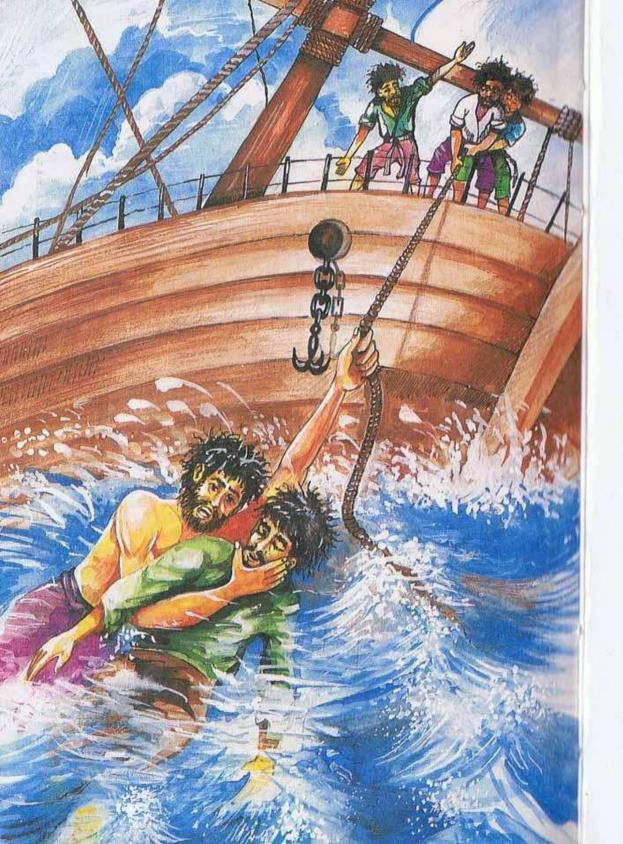

سِكّيني أَيْها الشَّابُّ الشُّجاعُ .»

وَطَوَّحَ بِسِكِينِهِ الكَبِيرَةِ فَطارَتْ في الهَواءِ ، ثُمَّ انْغَرَزَتْ في الصَّارِي ، بَيْنَ أصابِع كريم الدين المُتَشَبَّثَةِ بِهِ .

جَذَبَ كَرِيمُ الدّينِ السّكينَ وَهُوى بِها فَوْقَ الحِبالِ السّميكةِ ، وَفَي اللّحْظَةِ التّالِيةِ تَمَزَّقَتِ الحِبالُ وَانْزاحَتْ عَنْ مَوْضِعِها ، وَلَمْ يَعُدْ هُناكُ ما يُنَبِّتُ الشّراعَ بِالصّاري ، فَدَفَعَتْهُ الرّيحُ بَعِيدًا . وَفي الحالِ اعْتَدَلْتِ السّفينَةُ بِحَرَكَة عَنيفة ، فَاخْتَلَ توازُنُ كَريم الدّينِ ، وَهُوى الْمُواجُ المُتَلاطِمةِ . الشّفَلَ في قَلْبِ الأَمْواجُ المُتَلاطِمةِ .

إِرْتَطَمَ كُرِيمُ الدِّينِ بِالمِياهِ في عُنْفٍ ، فَصَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ : ( إِنَّنِي لا أَعْرِفُ السِّباحَةَ ! سَوْفَ أَغْرَقُ ! لِيُنْقِذْنِي أَحَدُكُمْ .)

هَتَفَ الرُّبَّانُ : « هَذَا الشَّابُّ الشُّجاعُ يَجِبُ أَلا يَموتَ .»

وَرَمَى بِنَفْسِهِ فِي قَلْبِ المِياهِ مُخاطِرًا ، وَانْدَفَعَ سَابِحًا بِكُلِّ قُوَّتِهِ ، وَانْدَفَعَ سَابِحًا بِكُلِّ قُوَّتِهِ ، وَانْدَفَعَتْ مَوْجَةً هَائِلَةً ابْتَلَعَتْ كَرِيمَ الدّين فِي جَوْفِها ، فَغَاصَ الرُّبَانُ دَاخِلَها ، وَلَمَحَ كَرِيمَ الدّين فَاقِدًا وَعْيَةً ، وَقَدْ أُوْشَكَتْ دُوَّامَةً الرُّبَانُ دَاخِلَها ، وَلَمَحَ كَرِيمَ الدّين فَاقِدًا وَعْيَةً ، وَقَدْ أُوشَكَتْ دُوّامَةً عَلَى اخْتَطَافِهِ فِي قَلْبِها ، فَسَبَحَ إلَيْهِ بِقُوَّةٍ ، وَأَمْسَكَ بِهِ فِي اللَّحْظَةِ الأَخيرَة، وَرَفَعَةً عَالِيًا فَوْقَ سَطْحِ الماءِ .

وَالْقَى البَحَّارَةُ بِحَبْلٍ مِنْ فَوْقِ السَّفِينَةِ إلى الرُّبَانِ ؛ فَتَشَبَّتُ بِهِ وَهُوَ يَجْذِبُ كَرِيمَ الدِّينِ مَعَهُ ، ثُمَّ حَمَلَهُ فَوْقَ كَتِفِهِ ، وَأَخَذَ يَصْعَدُ وَهُوَ يَجْذِبُ كَرِيمَ الدِّينِ مَعَهُ ، ثُمَّ حَمَلَهُ فَوْقَ كَتِفِهِ ، وَأَخَذَ يَصْعَدُ بِالحَبْلِ إلى سَطْحِ السَّفينَةِ ، فَبَلَغَهُ بَعْدَ مَشَقَّةٍ . وَأَخَذَ يُفْرِغُ المَاءَ بِالحَبْلِ إلى سَطْحِ السَّفينَةِ ، فَبَلَغَهُ بَعْدَ مَشَقَّةٍ . وَأَخَذَ يُفْرِغُ المَاءَ

الَّذِي شَرِبَهُ كَرِيمُ الدِّينِ ، بِالضَّغْطِ عَلَى بَطْنِهِ ، فَتَمَكَّنَ مِنْ إِنْقَاذِهِ.

وَهَدَأْتِ العاصِفَةُ بَعْدَ قَليلٍ وَصَفَا الجَوُّ ، فَحَمَلَ البَحَّارَةُ كَريمَ الدَّينِ إلى حُجْرَتِهِ ، ثُمَّ انْشَغَلوا بإصْلاح ما تَلِفَ في السَّفينَةِ .

وَأَفَاقَ كَرِيمُ الدِّينِ فِي المُساءِ ، فَوَجَدَ نَفْسَهُ مُمَدَّدًا فِي قَمْرَتِهِ . وَتَذَكَّرَ مَا جَرى ، وَسُقُوطَهُ فِي قَلْبِ اليَّمُّ لَمِنْ فَوْقِ صَارِي السَّفينَةِ ، وَتَذَكَّرَ مَا جَرى ، وَسُقُوطَهُ فِي قَلْبِ اليَّمُ لَمِنْ فَوْقِ صَارِي السَّفينَةِ ، فَتَسَاءَلَ بِدَهْشَةٍ كَيْفَ تَمَكَّنَ مِنَ النَّجَاةِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الظُّرُوفِ ؟ فَتَسَاءَلَ بِدَهْشَةٍ كَيْفَ تَمَكَّنَ مِنَ النَّجَاةِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الظُّرُوفِ ؟ وَكَيْفَ ظَلِّتِ السَّفينَةُ طَافِيَةً فَوْقَ المَاءِ وَلَمْ تَغْرَقْ ، بِالرَّغْم ِ مِنَ العاتِيةِ ؟

وَدُقَّ البابُ بَعْدَ قَليلُ وَدَخَلَ الرُّبّانُ ، وَقَالَ مُتَهَلّلاً لِكَريمِ الدِّينِ : « حَمْدًا للهِ عَلى أَنَّكَ اسْتَعَدْتَ وَعْيَكَ ؛ فَقَدْ خَشيتُ أَنْ الدِّينِ : « حَمْدًا للهِ عَلى أَنَّكَ اسْتَعَدْتَ وَعْيَكَ ؛ فَقَدْ خَشيتُ أَنْ يَكُونَ المَاءُ الذي ابْتَلَعْتَهُ في البَحْرِ قَدْ سَبَّبَ لَكَ ضَرَراً لا تُفيقُ مِنْهُ أَبَدًا .»

سَأَلَهُ كَرِيمُ الدِّينِ دَهِشاً : « مَن ِ الَّذِي أَنْقَذَني مِنَ الغَرَقِ في مِثْلِ هَذَا الطَّقْسِ العاصِفِ ؟»

أَجَابَهُ الرُّبَانُ : ﴿ أَمَا أَنْقَدْتُكَ ، وَلَكِنَّنِي أَتَعَجَّبُ كَيْفَ يَجْهَلُ شَابٌ مِثْلُكَ السِّبَاحَةَ ، وَهِيَ مِنَ المَهاراتِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّمَها كُلُّ إِنْسَانٍ ، خاصَّةً مَنْ تَضْطَرُّهُ الظُّروفُ لِعُبورِ البِحارِ ؟ ﴾

نَكُسَ كَرِيمُ الدّينِ رَأْسَةُ خَجَلاً وَقَالَ : « إِنَّ الظُّرُوفَ لَمْ تَضْطَرَّنِي مِنْ قَبْلُ لِلسَّفَرِ بِالبَحْرِ ، وَلَمْ أَهْتَمَّ قَطُّ بِتَعَلَّم السَّبَاحَة بِرَغْم ما بَذَلَهُ وَالدي - رَحِمَهُ الله - في هذا الشَّأْنِ . وَلكِننِي أَعْرَضْتُ عَنِ وَالدي - رَحِمَهُ الله - في هذا الشَّأْنِ . وَلكِننِي أَعْرَضْتُ عَنِ التَّعَلَّمِ أَوْ مُشَارَكَةِ والدي رحُلاتِهِ ، وَأَنَا أَظُنُّ أَنْنِي لَنْ أَحْتَاجَ إلى هَذِهِ المُعْرِفَةِ أَبدًا .»

الله الرُّبَّانُ باسِماً : « سَوْفَ أَعَلَّمُكَ السِّباحَةَ ، فَهَذا هُوَ أَقَلُّ ما أَقَدَّمُهُ لَكَ ، بَعْدَ أَنْ أَنْقَذْتَ السَّفينَةَ وَمَنْ فيها بِشَجاعَتِكَ .»

وَفِي الصّباحِ اِنْتَهِى بَحّارَةُ السّفينَةِ مِنْ تَرْمِيمِ ما حَلَّ بِها وَإصْلاحِهِ بِقَدْرٍ ما يَسْتَطيعُونَ ؛ انْتِظارًا لِوُصولِهِمْ إلى الشّاطئ . وَعُودُ الرّبّانُ إلى اثْنَيْنِ مِنْ أَمْهَرِ البَحّارَةِ ، بِتَعْليم كريم الدّينِ السّباحَةَ أَثْناءَ تَوقُّفِ السّفينَةِ أَمامَ بَعْضِ الجُزْرِ النّائِيةِ ، الّتي يَسْكُنُها أَوْوام بُدائِيّونَ ، فَكانوا يَحْصُلُونَ مِنْها عَلى الطّعام وَالفَواكِهِ الخَصْراواتِ وَالماءِ ، مُقابِلَ ما يَمْنَحُونَهُ لِسُكّانِ هَذِهِ الجُزْرِ مِنْ أَقْمِشَةٍ زاهِيةٍ ، وَعُقودٍ مِنَ الخَرَزِ المُلُوّنِ كانَتْ تَبْهَرُ البُدائِيّينَ كَثيراً . وَانْتَهَزَ كريمُ الدّينِ فُرْصَةَ تَوَقِّفِ السّفينَةِ بَعْضَ الوَقْتِ عَلَى شُواطئ هَذِهِ السّفَن ، وَراحَ يَتَعَلَّمُ السّباحَةَ وَالغَوْصَ ، فَأَجادَهُما خِلالَ وَقْتِ قَصِيرِ بِفَضْلُ مُعَلَّمَيْهِ المُاهِرَيْنِ .

سَأَلَ كَرِيمُ الدِّينِ الرُّبَّانَ : « لِماذا سَمُّوْا هَذا البَحْرَ بِبَحْرِ العواصِفِ ؟»

أَجابَهُ الرُّبَّانُ : ﴿ لأَنَّ هَذَا البَحْرَ بِالذَّاتِ يَشْتَهِرُ بِهُبوبِ العُواصِفِ فَوْقَهُ فِي أَوْقاتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ العامِ ، وَعَلَى كُلِّ بَحَّارٍ وَرُبَّانٍ أَنْ يَعْرِفَهَا لِكَيْ يَتَجَنَّبُهَا ؛ فَهِيَ عَواصِفُ مُدَمِّرَةٌ ، لا تَتْرُكُ شَيْئًا طافِيًا دونَ إغْراقِهِ . وَمِنْ سَيِّئَاتِ هَذا البَحْرِ أَنٌّ بَعْضَ العَواصِفِ فيهِ قَدْ تَهُبُّ فِي غَيْرِ مَواعيدِها ، مِثْلَ العاصِفَةِ الَّتِي هَبَّتْ عَلَيْنا بالأمس .»

سَأَلَ كَرِيمُ الدِّينِ : ﴿ هَلْ تُحَدُّدُونَ اتُّجاهَ السُّفينَةِ بِواسِطَةِ النُّجومِ أيضاً ؟»

(٧) أجابَ الرُّبَّانُ : « لَيْسَ دائِمًا ، بِسَبَبِ هُبوبِ الرِّياحِ وَسُقوطِ الأَمْطِارِ الَّتِي تَمْنَعُ رُؤْيَةَ النُّجوم ؛ وَلِذَلِكَ نَسْتَخْدِمُ البوصلة وَالْأَسْطُرُلابَ دائِماً في مَعْرِفَةِ الاتِّجاهِ ؛ فَالبوصَلَةُ تُشيرُ إلى جِهَةِ الشَّمالِ دائِماً ، وَإِذا ما عَرَفْنا هَذا الاتِّجاهَ بِالذَّاتِ أَمْكَنَنا تَحْديدُ بَقِيَّةِ الاتِّجاهاتِ بِسُهولَةِ .»

وَأَخَذَ الرُّبَّانُ يَشْرَحُ لِكَريم ِ الدِّينِ أَسْرارَ البَحْرِ وَالعَواصِفِ وَالسُّفُنِ ، وَطَبِيعَةَ المُوانِئ وَالجُزُرِ وَالبِلادِ الَّتِي تَمُرُّ بِهَا السُّفُنُ ،

وَمَواعيدَ هُبوبِ الرِّياحِ وَالأُنْواءِ ، وَكَربِمُ الدِّينِ يَسْتَمعُ إِلَيْهِ صامِتًا

وَأَخِيرًا لاحَ الشَّاطِئُ مِنْ بَعِيدٍ ، فَتَهَلَّلَ البَحَّارَةُ وَصاحوا فَرِحينَ لِوُصولِهِمْ سالِمينَ . وَفاضَتْ عَيْنا كَريم ِ الدّينِ بِالدُّموعِ لِبُلوغِهِ الشَّاطِئَ في أمانٍ ، بَعْدَ أَنْ حَسِبَ أَنَّهُ لَنْ يَطَأَ الأَرْضَ ثَانِيَةً . وَتَأَمَّلَهُ الرُّبَّانُ قَليلاً ثُمَّ سَأَلَهُ : ﴿ إِنَّكَ تُشْبِهُ صَديقًا عَزيزًا كَانَ مِنْ أَخْلَصِ مَنْ عَرَفْتُهُم في حَياتي ؛ فَأَخْبِرْني مَنْ تَكُونُ أَيُّها الشَّابُّ ؛ لأَتَحَقَّقَ مِنْ

أَجابَهُ كُريمُ الدّين ِ: « إِنَّني ابْنُ رَئيس ِ التُّجَّارِ الرَّاحِل ِ، حَكيم ِ

 دَهِشَ الرُّبَانُ وَقالَ : « إِذًا فَقَدْ صَحَّ ظَنِّي ؛ فَأَنْتَ ابْنُ صَديقِيَ العَزِيزِ حَكيم الدّين ِ - رَحِمَهُ الله . وَلَكِنّني أَتَعَجُّبُ ! لَقَدْ كَانَ والِدُكَ مَلَاحًا ماهِرًا وَرُبَّانًا عَظيمًا ، لَمْ تَشْهَدِ البِحارُ مَنْ هُوَ في مِثْلِ عِلْمِهِ وَخِبْرَتِهِ بِالبَحْرِ وَالرِّياحِ ، وَطُرِّقِ المِلاحَةِ ، وَمَواقع الشُّواطِئ ، وَمَواعيدِ هُبوبِ العَواصِفِ وَالأُنْواءِ ، وَكَانَ غَوَّاصًا ماهِرًا وَسَبَّاحًا عَظيمًا . وَكَانَتْ بِدَايَةُ صَدَاقَتِنا - ذَاتَ يَوْمٍ - عِنْدُمَا كَانَ مُسافِرًا فَوْقَ ظَهْرِ سَفينَتي ، وَكَانَتْ تُرافِقُني في رِحْلَتي طِفْلَتي الصَّغيرَةُ ،

#### الفصل الرابع العصابة أ

غادر كريم الدّينِ السَّفينَةَ إلى الشّاطئ بَعْدَ أَنْ وَدَّعَ الرُّبَانَ . وَتَوَقَّفَ مُتَعَجَّبًا وَهُوَ يَتَأَمَّلُ السّورَ العَظيمَ الهائِلَ ، الَّذي يُحيطُ بِالمَدينَةِ إِحاطَةَ السَّوارِ بِالمِعْصَمِ ، وَيَمْتَدُّ إلى نِهايَةِ الأَفْقِ . كَانَ السّورُ مِنَ الحِجارَةِ الضَّحْمَةِ القاسِيَةِ ، تَتَخَلَّلُهُ فُتْحات وَأَبْراج وَقِلاع ، يَقِفُ عَلَى حِراسَتِها بَعْضُ الجُنودِ ، وَتُطِلُّ مِنْها فُوهاتُ المَدافع .

وَكَانَتْ هُنَاكَ بَوَابَةٌ ضَخْمَةٌ في قَلْبِ السّورِ ، تَفْضي إلى داخِلِ اللّدينَةِ ، فَعَبَرَها كَريمُ الدّين ِ ، وَسارَ قَليلاً يَتَجَوَّلُ في أَنْحَاءِ المدينةِ ، اللّه وَقَفَ حَائِرًا لا يَدْري في أي اتّجاه يسير . وَشاهَدَ رَجُلاً أعْوَرَ يَضَعُ ثُمَّ وَقَفَ حَائِرًا لا يَدْري في أي اتّجاه يسير . وَشاهَدَ رَجُلاً أعْوَرَ يَضَعُ غِمامَةً عَلى إحْدى عَيْنَيْهِ ، وَيَبْدو مُريباً ، وَلَكِنَ كَريمَ الدّينِ لَمْ يَشُكُ غِمامَةً عَلى إحْدى عَيْنَيْهِ ، وَيَبْدو مُريباً ، وَلَكِنَ كَريمَ الدّينِ لَمْ يَشُكُ فيه ، فَاقْتَرَبَ مِنْهُ وَسَأَلَهُ : ﴿ أَخْبِرْنِي أَيُهَا السّيدُ ، كَيْفَ أَصِلُ إلى جَبَل الحِكْمَة ، وأقابِلُ النّاسِكَ المُتَعَبِّدَ المُقيمَ فَوْقَ قِمَّتِهِ ؟ ﴾ جَبَل الحِكْمَة ، وأقابِلُ النّاسِكَ المُتَعَبِّدَ المُقيمَ فَوْقَ قِمَّتِهِ ؟ ﴾

فَلَمًا هَبَّتِ الْأَعَاصِيرُ حَطَّمَتِ السَّفِينَةَ وَبَعْثَرَتْهَا إِلَى أَلْفِ قِطْعَةٍ ، فَتَعَلَّقَ كُلَّ مِنَا بِقِطْعَةٍ خَشَبِيَّةٍ . وَلَمَحْتُ ابْنَتِي وَهِي تُقاوِمُ الغَرَقَ ، وَسَمَكَةَ قِرْشٍ مُخيفَةً تَنْدَفعُ إليها ، فَبُهِتُ مَكاني وَلَمْ أَتَمكَنْ مِنَ السَّمَكَةَ قِرْشٍ مُخيفةً تَنْدَفعُ إليها ، فَبُهِتُ مَكاني وَلَمْ أَتَمكَنْ مِن السَّمَكَةَ لِإِنْقَاذِها ، وَلكِنَّ والدَكَ - رَحِمَهُ الله - انْدَفعَ سابِحًا إلى سَمكة القرش ، وَأَخَذَ يَطْعَنُها بِسِكِينِهِ حَتّى قَتَلَها ، وَحَمَلَ ابْنَتي فَوْقَ ظَهْرِه ، وَسَبَحَ بِها طَوالَ اللَّيْلَ إِلَى أَنْ وَصَلَ بِها الشَّاطِئَ سالمًا .»

وَفَاضَتْ عَيْنَا الرُّبَّانِ بِالدُّموعِ لِلذِّكْرِى ، ثُمَّ اسْتَعَادَ مَرَحَهُ وَالْتَفَتَ إلى كَرِيمِ الدِّينِ ، مُواصِلاً حَدِيثَهُ في صَوْتٍ مُؤَثِّرٍ : « لَقَدْ كَانَ وَالدِّكَ بَطَلاً لَا يَهَابُ شَيْئًا في الأرْضِ وَالبَحْرِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ ابْنُهُ الوَحِيدُ جاهِلاً عاطِلاً مِنْ كُلِّ عِلْمٍ أَوْ مَعْرِفَةٍ أَوْ خِبْرَةِ بِالبَحْرِ ؟»

نَكَّسَ كَرِيمُ الدِّينِ رَأْسَهُ في إحْساسِ شَديدِ بِالخَجَلِ، وَلَمْ يَرُدُّ. وَعِنْدَما حَاوَلَ أَنْ يَنْقُدَ الرُّبَانَ أَجْرَةَ سَفَرِهِ ، رَفَضَ الرُّبَانُ قَائِلاً: « وَعِنْدَما حَاوَلَ أَنْ يَنْقُدَ الرُّبَانَ أَجْرَةً الله ؛ فَكَيْفَ تُريدُني أَنْ « يَكُفي أَنَّكَ ابْنُ صَديقِيَ الحَميمِ ، رَحِمَهُ الله ؛ فَكَيْفَ تُريدُني أَنْ أَتْقاضى مِنْكَ أَجْرًا أَوْ مَالاً ؟ »

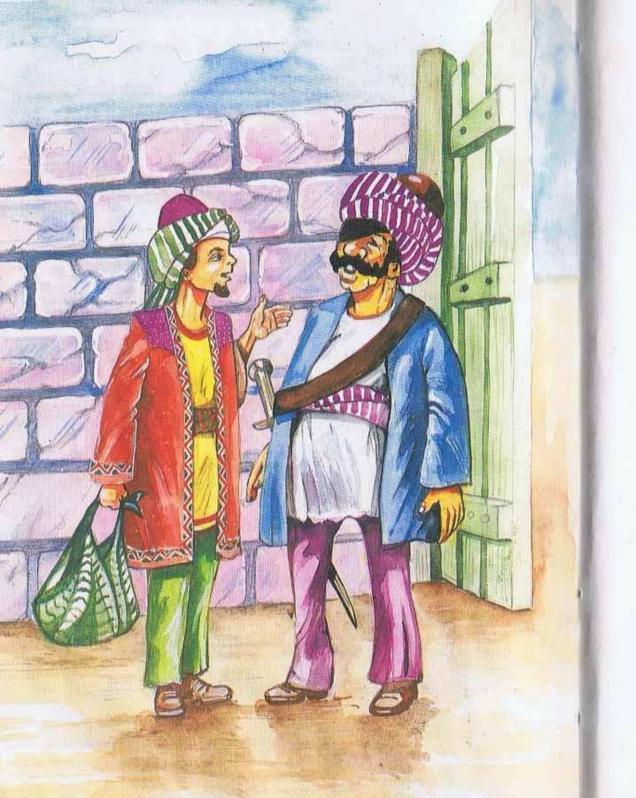

تَأَمُّلَهُ الأَعْوَرُ مُتَشَكِّكًا ، وَقَالَ لَهُ : « وَلَكِنْ لا يَزِالُ أَمَامَكَ مَسَافَةً بَعِيدَةً وَسَفَرٌ طَوِيلٌ ، وَسَتَحْتَاجُ إلى مَالٍ كَثِيرٍ لِمِثْل ِهَذِهِ الرِّحْلَةِ .»

أَجَابَهُ كَرِيمُ الدّينِ فِي فَخْرٍ: « إِنَّنِي أَمْتَلِكُ مِنَ الذَّهَبِ مَا يَفيضُ عَنْ حَاجَتِي ، فَاطْمَئِنَ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ .»

تَهَلَّلَتْ أَسَارِيرُ الْأَعْوَرِ ، وَرَبَّتَ عَلَى كَتِفِ كَرِيمِ الدِّينِ في وُدِّ مُصْطَنَعِ قَائِلاً : « وَلَكِنَّكَ تَبْدُو مُجْهَدًا مُتْعَبًا ، وَفي حَاجَةٍ إلى نَوْمٍ وَراحَةٍ قَبْلَ سَفَرِكَ الطَّويلِ ، وَأَنَا أَعْرِفُ خَانًا قَرِيبًا ، يُقَدِّمُ طَعامًا جَيِّدًا وَراحَةٍ قَبْلَ سَفَرِكَ الطَّويلِ ، وَأَنَا أَعْرِفُ خَانًا قَرِيبًا ، يُقَدِّمُ طَعامًا جَيِّدًا وَوْراشًا وَثِيرًا ، فَيُمْكِنُكَ أَنْ تَرْتَاحَ فيهِ .»

وافَقَ كَرِيمُ الدِّينِ ، وَسَارَ مَعَ الرَّجُلِ المُريبِ إلى خان بَعيد يَقَعُ في أَطْرَافِ المَدينَةِ ، تُعَشِّشُ في أَرْكانِهِ البومُ ، وَيُغَلِّفُهُ السُّكُونُ وَالصَّمْتُ ، وَيَبْدُو كَأْنَّهُ مَأُوى لِلصوصِ ؛ فَدَهِشَ كَرِيمُ الدِّينِ ، وَلَكِنَّ الأَعْوَرَ دَفَعَهُ إلى الدَّاخِلِ في مَكْرٍ قائِلاً :

« لا يَغُرَّكَ مَظْهَرُ الخانِ ؛ فَهُوَ مِنَ الدَّاخِلِ مُريحٌ ، وَسَتُعْجِبُكَ الإقامَةُ فيهِ .»

وَكَانَ كَرِيمُ الدّين ِيَشْعُرُ بِالتَّعَبِ وَالوَهَنِ ؛ فَلَمْ يُجادِلْ صاحِبَهُ ، وَهَمَسَ لِنَفْسِهِ :

ق في الغَدِ سَأَبْحَثُ عَنْ مَكانِ آخَرَ لِلإقامَةِ ، أمّا اللَّيْلَةَ فَلا بَأْسَ
 مِنْ قَضائِها بِأَيِّ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ .»

وَاسْتَقْبَلَهُ صَاحِبُ الخَانِ ، وَكَانَ ذَا سَحْنَةٍ كَرِيهَةٍ وَمَلاَمِحَ حَادَّةٍ ، وَذِراعٍ مَبْتُورَةٍ ، وَقَالَ لِكَرِيمِ الدِّينِ : « مَرْحَبًا بِكَ أَيُّها الشَّابُّ . إِنَّكَ سَوْفَ تَرْتَاحُ في هَذَا الخَانِ .»

تَأُمَّلَهُ كَرِيمُ الدّين فِي صَمْتٍ وَشَكُّ ، وَلَمْ يَرُدُّ .

وَقَادَهُ صَاحِبُ الخَانِ لأَعْلَى حُجْرَةٍ ، وَكَانَتْ تَحْتُوي عَلَى فِراشِ خَشِنِ ، وَمَقَاعِدَ مُحَطَّمَةِ السَّيقانِ ، وَدولابِ قَديم ، فَقَالَ كَريمُ الدَّينِ لِنَفْسِهِ في حَنَق : « لَقَدْ خَدَعَني هَذَا الأَعْوَرُ ، وَقَادَني إلى الدَّينِ لِنَفْسِهِ في حَنَق : « لَقَدْ خَدَعَني هَذَا الأَعْورُ ، وَقَادَني إلى أَسْوَإِ خَانَ في المدينة . ولكن لا بَأْسَ ؛ فَإِنَّني أَجْهَلُ طُرُقاتِها وَأَماكِنَ الإقامَةِ فيها . وفي الغَدِ سَيكونُ لي شَأَنْ آخَرُ .»

وَعَافَ الطَّعَامُ الَّذِي أَتِي بِهِ صَاحِبُ الخَانِ ؛ فَقَدْ كَانَ كَرِيهَ المُذَاقِ ، ذَا رَائِحَةٍ مُقْبِضَةٍ ، فَهَمَسَ لِنَفْسِهِ : « مِنَ الأَفْضَلِ أَنْ أَنَامَ المُذَاقِ ، ذَا رَائِحَةٍ مُقْبِضَةٍ ، فَهَمَسَ لِنَفْسِهِ : « مِنَ الأَفْضَلِ أَنْ أَنَامَ بِدُونِ عَشَاءٍ .» ثُمَّ رَقَدَ في فراشِهِ الخَشِن بَعْدَ أَنْ أَغْلَقَ بابَ حُجْرَتِهِ بِدُونِ عَشَاءٍ .» ثُمَّ رَقَدَ في فراشِهِ الخَشِن بَعْدَ أَنْ أَغْلَقَ بابَ حُجْرَتِهِ جَيِّدًا ، وَراحَ في نَوْمٍ عَمِيقٍ .

وَلَكِنَّهُ أَفَاقَ بَعْدَ وَقْتِ عَلَى حَرَّكَةٍ مُرِيبَةٍ في ظَلامِ الحُجْرَةِ ؟ كَانَتْ ثَمَّةَ يَدُّ تَعْبَثُ بِحِزَامِهِ الَّذِي أَخْفَى فيهِ ذَهْبَهُ ، وَتُحَاوِلُ أَنْ تَحُلَّهُ مِنْ وَسَطِهِ ، فَتَنَبَّهَ كَرِيمُ الدِّينِ وَقَفَزَ مِنْ مَكَانِهِ ، وَشَآهَدَ في الظَّلامِ صَاحِبَ الخَانِ وَصَاحِبَهُ الأَعْوَرَ يُحَاوِلانِ اسْتِلابَ مَالِهِ ، فَصَاحَ فيهما غاضِبًا: « ماذا تَفْعَلانِ أَيُّها اللَّصَانِ ؟ أَ هَذَا خَانَ أَمْ وَكُرَّ لِلأَوْغَادِ؟»

اِنْقَضَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الخَانِ وَلَطَمَهُ بِقَبْضَتِهِ صَائِحًا : « مَا الَّذِي أَوْقَظَكَ أَيُّهَا الأَحْمَقُ وَقَدْ وَضَعْتُ لَكَ مُنَوِّمًا فِي الطَّعَامِ ؟ وَلَكِنَّنَا سَنَسْتَوْلِي عَلَى مَالِكَ .» وَقَيَّدَهُ الأَعْوَرُ مِنَ الخَلْفِ صَائِحًا : « وَإِذَا حَاوَلْتَ الْمُقَاوَمَةَ قَتَلْنَاكَ دُونَ رَحْمَةٍ .»

حاوَلَ كَرِيمُ الدِّينِ المُقاوَمَةَ ، وَلَكِنِ انْدَفَعَ إلى الحُجْرَةِ في اللَّحْظَةِ نَفْسِها ثَلاثَةُ أَشْخاص مِنْ ذَوي العاهاتِ : أَحَدُهُمْ أَعْرَجُ ، وَالثَّانِي أَحْدَبُ ، وَالثَّالِثُ أَجْدَعُ الأَنْفِ مُشَوَّهُ الوَجْهِ ، ويَبْدو الإجْرامُ وَالثَّانِي أَحْدَبُ ، وَالثَّالِثُ أَجْدَعُ الأَنْفِ مُشَوَّهُ الوَجْهِ ، وَيَبْدو الإجْرامُ عَلَى وُجوهِهِمْ . وَانْدَفَعوا نَحْوَ كَرِيمِ الدِّينِ ، وَراحوا يَلْكُمونَهُ وَيَضْرِبونَهُ حَتَى فَقَدَ وَعْيَهُ ، فَاسْتَوْلَى اللُّصُوصُ عَلَى حِزامِهِ ، وَقَبَضَ وَيَضْرِبونَهُ حَتَى فَقَدَ وَعْيَهُ ، فَاسْتَوْلَى اللُّصُوصُ عَلَى حِزامِهِ ، وَقَبَضَ الأَعْوَرُ عَلَى النَّهَبِ في جَشَعٍ ، وَعَيْنَهُ السَّليمَةُ تَكَادُ تَخْرُجُ مِنْ الْأَعْوَرُ عَلَى النَّهَبِ في جَشَعٍ ، وَعَيْنَهُ السَّليمَةُ تَكَادُ تَخْرُجُ مِنْ مَحْجَرِها ، وَقالَ :

« ما أَكْثَرَ هَذَا الذَّهَبَ ! إنَّني مُنْذُ وَقْتِ طَويل لَمْ أَشَاهِدْ مِثْلَ هَذَا القَدْرِ مِنَ الذَّهَبِ ، وَمِنَ الغَبَاءِ أَنْ يَسيرَ بِهِ إِنْسانٌ وَحْدَهُ . وَلَكِنْ يَبْدو أَنَّ هَذَا الشَّابُ أَحْمَقُ بِشَكْلٍ مُنْقَطِعِ النَّظيرِ ، وَهُو يَسْتَحِقُ كُلَّ مَا سَيَجْرِي لَهُ عَلَى أَيْدينا .)

صَرَخَ صَاحِبُ الخَانِ في رِفَاقِهِ : « لِنَحْمِلْ هَذَا الشَّابُ اللَّي الله الخَارِجِ ، وَنُلْقِهِ في الوادي السَّحَيقِ ، فَتَتَهَشَّمَ عِظَامُهُ وَيَموتَ ، فَلا يَكْتَشِفَ إِنْسَانٌ سِرَّ قَتْلِهِ ، وَبِخَاصَّةٍ جُنودُ الحَاكِمِ المُنْتَشِرونَ في كُلِّ يَكْتَشِفَ إِنْسَانٌ سِرَّ قَتْلِهِ ، وَبِخَاصَّةٍ جُنودُ الحَاكِمِ المُنْتَشِرونَ في كُلِّ

# الفصل الخامس المنقِدُ الفارسُ المنقِدُ

فَجْأَةً عَلا صَوْتٌ حادٌ غاضِبٌ مِنَ الخَلْفِ، يَقُولُ : « مَكَانَكُمْ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ! ماذا تَفْعَلُونَ ؟»

الْتَفَتَ اللَّصوصُ الخَمْسَةُ إلى الوَراءِ وَأَصابِعُهُمْ لا تَزالُ قابِضَةً عَلَى الغِرارَة ، فَشاهَدوا فارسا مُلَثَّما مُمْتَطِيا جَواداً أَشْهَبَ ، وَقَدْ تَمَنْطَقَ بِسَيْفٍ لَهُ نَصْلٌ رَهيبٌ .

وَهَمَسَ ذُو الذِّرَاعِ المُبْتُورَةِ لِرِفَاقِهِ فِي قَلَقٍ : « إِنَّهُ يَبْدُو أَحَدَ رِجَالِ الشُّرْطَةِ ، وَلَكِنَّ تَخَفِّيهُ مُرِيبٌ . »

هَمَسَ الأَعْوَرُ : « مَهْما كَانَ فَهُوَ رَجُلِّ وَاحِدٌ وَنَحْنُ خَمْسَةً . وَإِذَا حَاوِلَ مُقَاوِمَتَنَا كَانَتْ نِهَايَتُهُ أَيْضًا فِي بَطْنِ الوادي .» ثُمَّ صاحَ في الفارس : « لَيْسَ مِنْ شَأَنِكَ ، أَيُّهَا الرَّجُلُ ، أَنْ تَسْأَلُنَا عَمَّا نَفْعَلُهُ \* في الفارس : « لَيْسَ مِنْ شَأَنِكَ ، أَيُّهَا الرَّجُلُ ، أَنْ تَسْأَلُنَا عَمَّا نَفْعَلُهُ \* أَيُّهُا الرَّجُلُ ، أَنْ تَسْأَلُنَا عَمَّا نَفْعَلُهُ \* أَيُّهُا الرَّجُلُ ، أَنْ تَسْأَلُنَا عَمَّا نَفْعَلُهُ \* أَيُّهُا مَنْ كُنْتَ . وَالآنَ ، هَيًا اذْهَبْ بَعِيدًا وَإِلَّا نالكَ الأذى مِنّا . »

أمَّنَ الباقونَ على قَوْلِهِ ، وَأَخْفَوْا كَرِيمَ الدِّينِ دَاخِلَ غِوارَةٍ ، وَحَمَلُوهُ مُتَسَلِّلِينَ خَارِجَ الخَانِ مُسْتَتَرِينَ بِالظَّلامِ ، وَاقْتَرَبُوا مِنْ حَافَةِ الوَادي العَميق ، وَرَفَعُوا كَرِيمَ الدِّينِ دَاخِلَ الغِرارَة بَيْنَ أَيْديهِمْ . وَالْفي نَفْسَهُ مُقَيَّدًا وَفي اللَّحْظَةِ نَفْسِها اسْتَعَادَ كَرِيمُ الدِّينِ وَعْيَهُ ، وَأَلْفي نَفْسَهُ مُقَيَّدًا وَفي اللَّحْظَةِ نَفْسِها اسْتَعَادَ كَرِيمُ الدِّينِ وَعْيَهُ ، وَأَلْفي نَفْسَهُ مُقَيَّدًا دَاخِلَ الغِرارَةِ ، وَأَدْرَكَ مَا يَحِيقُ بِهِ مِنْ خَطَرٍ ، وَالمصيرَ الَّذي يَنْتَظِرُهُ ، وَالحَينَ الذي يَنْتَظِرُهُ ، وَصَرَخَ في اللَّصُوصِ : « لا تَقْتَلُونِي ! خُذُوا ذَهَبِي بِأَكْمَلِهِ وَلَكِن ِ النُّرُكُونِي حَيًّا . »

قَهْقَهُ الأَعْوَرُ وَأَجَابُهُ بِصَوْتِ أَجَشَّ: « نَحْنُ لَسْنَا أَغْبِياءَ لِنَتْرُكُكَ حَيًّا ؛ فَتُرْشِدَ الشُّرْطَةَ إِلَيْنَا . وَالطَّرِيقَةُ الوَحيدةُ الَّتِي نَضْمَنُ بِهَا سُكُوتَكَ هِيَ إِخْرَاسُكَ إِلَى الأَبَدِ ! وَأَعْتَقِدُ أَنَّكَ سَتَتَعَلَّمُ بَعْدَهَا دَرْساً مُفيداً لِكَيْ لا تَحْمِلَ مِثْلَ هَذَا القَدْرِ مِنَ الذَّهَبِ ، وَتَسيرَ بِهِ في الطُّرْقاتِ . وَلَكَيْ لا تَثِقَ بِالمُجْرِمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ .»

وَقَهْقَهَ الأَعْوَرُ ثَانِيَةً فَشَارَكَهُ زُمَلاؤُهُ الضَّحِكَ بِصَوْتِ عَالٍ ، ثُمَّ قَسَتْ عُيونُهُمْ وَتَحَجَّرَتْ ، وَقَبَضَتْ أصابِعُهُمْ عَلَى الغِرارَةِ ، وَرَفَعوها بَيْنَ أَيْديهِمْ عَالِيًا ، وَتَهَيَّئُوا لِإلْقائِها في قَلْبِ الوادي ، دونَ أَنْ تَأْخُذَهُمْ شَفَقَةً بِكَرِيمِ الدِّينِ أَوْ رَحْمَةً .



أَجَابَهُ الفارِسُ ساخِرًا : « إِنَّني مُشْتَاقٌ لِهَذَا الأَذَى ، وَلْتُظْهِرُوا شَجَاعَتَكُمْ .»

حَرَقَ ذو الذِّراعِ المُبْتُورَةِ عَلَى أَنْيَابِهِ في غَيْظٍ ، وَقَالَ : « حَسَنًا . سَوْفَ تَكُونُ نِهَايَتُكَ عَلَى أَيْدينا ، أَيُّها المُتَطَفِّلُ ، فَاسْتَعِدَّ لِتُلاقِيَ نِهايَتَكَ!»

وَأَلْقَى اللَّصُوصُ الخَمْسَةُ بِالغِرارَةِ عَلَى الأَرْضِ ، وَأَشْهَرُوا سُيوفَهُمْ وَخَناجِرَهُمْ ، وَانْدَفَعُوا مَعًا في اتِّجاهِ الفارِس لِيُحيطوا بِهِ عَلَى شَكْل ِ قَوْس مِنَ الأمام ِ.

وَظَلَّ الفارِسُ مَكَانَةُ دُونَ أَنْ يُرْهِبَهُ هُجُومُ اللُّصُوصِ ، ثُمَّ تَحَرَّكَ فِي اللَّحْظَةِ الحاسِمَةِ مُتَفادِيًا سَيْفَ ذِي الذِّراعِ المَبْتُورَةِ ؛ إِذْ تَراجَعَ بِجَوادِهِ فِي مَهارَةٍ لِلْخَلْفِ ، وَتَلَقَّى ضَرْبَةَ صاحِبِ الخانِ فَوْقَ دِرْعِهِ، ثُمَّ عَاجَلَهُ بِضَرْبَةِ مِنْ قَدَمِهِ أَطاحَتْ بِهِ بَعِيدًا ، وَقَفَزَ الفارِسُ مِنْ فَوْقِ جَوادِهِ ، مُتَحاشِيًا طَعْنَةَ ثاني المهاجِمينَ ، وَبِضَرْبَةِ سَيْفِ بارِعَةٍ أصابَ ذِراعَةُ ، فَسَقَطَ المُهاجِمُ عَلَى الأرْضِ يَصْرُخُ مِنَ الأَلَم .

وَانْدَفَعَ الأَعْوَرُ في غَضَبٍ ، صارِخًا : « سَوْفَ تَكُونُ نِهايَتُكَ عَلى يَدَيَّ أَيُّها الْمُتَطَفِّلُ !»

وَشَارَكَهُ زَمِيلاهُ هُجومَهُ ، وَهَوَتْ سُيوفُهُمْ فَوْقَ الفارِس ِ، وَلَكِنَّهُ

تَلَقّاها فَوْقَ دِرْعِهِ ، وَبِسَيْفِهِ أَطَاحَ بِسُيوفِ مُهَاجِمِيهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ. وَطَارَتْ قَبْضَتُهُ مِثْلَ العاصِفَةِ فَهَشَّمَتْ فَكَ أُوّلِ مُهاجِمِيهِ وَأَسْقَطَتْ أَسْنَانَهُ ، وَحَطَّمَتْ أَنْفَ الثّانِي وَسَوَّتُهُ بِوجْهِهِ ، ثُمَّ اسْتَقَرَّتْ في مَعِدَةِ السَّنَانَةُ ، وَحَطَّمَتْ أَنْفَ الثّانِي وَسَوَّتُهُ بِوجْهِهِ ، ثُمَّ اسْتَقَرَّتْ في مَعِدةِ الأَعْورِ ، فَتَقَوَّسَ عَلَى نَفْسِهِ مِن شِدَّةِ الأَلْمِ وَقَدْ جَحَظَتْ عَيْنَهُ السَّلِيمَةُ ، وَتَواجَعَ إلى الخَلْفِ مِنْ شِدَّةِ الضَّرْبَةِ وَقُوْتِها ، وَقَبْلَ أَنْ السَّلِيمَةُ ، وَتَواجَعَ إلى الخَلْفِ مِنْ شِدَّةِ الضَّرْبَةِ وَقُوتِها ، وَقَبْلَ أَنْ السَّلِيمَةُ ، وَتَهاوى إلى بَطْنِ الوادي وَهُو يُطْلِقُ صُراخًا مُدَوِيًا، يَتَنَبَّهُ زَلْتُ قَدَمُهُ ، وَتَهاوى إلى بَطْنِ الوادي وَهُو يُطْلِقُ صُراخًا مُدَوِيًا، وَتَهَامُ أَنْ النَّهِ اللهِ المَّدِي وَهُو يُطْلِقُ صُراخًا مُدَوِيًا، النَّهُ الْوَادِي بَيْنَ شُقوقِ الصَّخورِ .

وَتَنَبَّهَ إلى وُجودِ الفارِسِ ، فَتَأَمَّلَهُ قَليلاً وَسَأَلَهُ : « مَنْ تَكُونُ أَيُّها الفارِسُ ؟ هَلْ أَنْتَ البَطَلُ الَّذي سَمِعْتُ صَوْتَ قِتَالِهِ لِهَوُّلاءِ اللهُولاءِ اللهُوسِ ؟»

أجابَهُ الفارِسُ مُتَجَهِّماً : « هَذا صَحيحٌ . وَلِحُسْ اِلْحَظِّ اَنَّني قَدَمْتُ فِي لَحْظَةٍ مُناسِبَةٍ لإيقافِ هَوُّلاءِ اللَّجْرِمِينَ ؛ فَقَدْ شاهَدْتُهُمْ يَحْمِلُونَ غِرارَةً يوشِكُونَ أَنْ يُلقوا بِها في الوادي ، فَارْتَبْتُ في أَمْرِهِمْ وَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّوَقُّفِ ، وَلَكِنَّهُمُ انْدَفَعوا نَحْوي مُشْهِرِينَ سُيوفَهُمْ وَخَناجِرَهُمْ ، مُسْتَهينينَ بِأَنَّني وَحيدٌ وَهُمْ كَثْرَةً ، فَنالَهُمْ مِني أَذَى بالغ ، وَسَقَطَ أَحَدُمُمْ في الوادي السَّحيق ، وَتَناثَرَ ما كانَ يَحْمِلُهُ مَعَةً مِنْ ذَهَبِ بَيْنَ شُقوقِ الصَّخور .»

صَرَخَ كَرِيمُ الدّينِ فِي جَزَع : « ماذا قُلْتَ أَيُّها الفارِسُ ؟ هَلْ سَقَطَ ذَهَبِي فِي بَطْنِ الوادي ؟ أَيا لَحَسْرَتِي ! لَقَدْ ضاعَ كُلُّ ما أَسْلَكُ ! وَلَكِنَّنِي لَنْ أَتْرُكُهُ قَبْلَ أَنْ أَسْتَعِيدَهُ .»

وَانْدَفَعَ كَرِيمُ الدِّينِ إلى حافَةِ الوادي ، يُريدُ هبوطَهُ ، وَلَكِنَّ الفارِسَ قَبَضَ عَلَى ذِراعِهِ ، وَقَالَ لَهُ غاضِبًا : « هَلْ جُنِنْتَ ؟ إِنَّ الفارِسَ قَبَضَ عَلَى ذِراعِهِ ، وَقَالَ لَهُ غاضِبًا : « هَلْ جُنِنْتَ ؟ إِنَّ أَحَدًا لا يَسْتَطيعُ هُبوطَ هَذَا الوادي سالِمًا ؛ بِسَبَبِ حِدَّةِ صُحُورِهِ وَانْحِدارِها . وَأَيُّ خَطَأَ كَفيلٌ بِانْزِلاقِ قَدَمَيْكَ وَسُقُوطِكَ فَتَهْلِكُ .



وَحَتَّى إِذَا تَمَكَّنْتَ مِنَ الوُصولِ إلى الوادي سالِمًا فَلَنْ تَتَمَكَّنَ مِنِ اسْتِعَادَةِ ذَهَبِكَ ، فَقَدْ تَساقَطَ بَيْنَ الصُّخورِ وَاخْتَفى داخِلَها ، وَسَيَتَعَذَّرُ عَلَيْكَ اسْتِرْدادُ قِطْعَةٍ واحِدَةٍ مِنْهُ .»

وَضاقَتْ عَيْنَاهُ أَكْثَرَ وَهُو يُضيفُ : « كَمَا أَنَّ قَاعَ هَذَا الوادي يَمْتَلِئُ بِالحَيَّاتِ وَالعَقَارِبِ السَّامَّةِ . وَحَتَّى إذَا تَمَكَّنْتَ مِن اسْتِعادَةِ ذَهَبِكَ بِالحَيَّاتِ طَرِيقَة ، فَلَنْ تَتُرُكَ لَكَ هَذِهِ الزَّواحِفُ وَالحَشَرَاتُ الفُرْصَةَ لِلصَّعُودِ مَرَّةً أُخْرَى . »
لِلصَّعُودِ مَرَّةً أُخْرَى . »

جَلَسَ كَرِيمُ الدِّينِ عَلَى أَقْرَبِ صَخْرَةٍ ، وَأَخْفَى وَجْهَةً فَي أَلَمٍ ، وَقَالَ مُتَأَوِّهًا : « يَا لَسُوءِ حَظَّي ! لَقَدْ ضَاعَ كُلُّ مَا أَمْلِكُ ، بِسَبِ هَؤُلاءِ اللَّصوصِ الأَشْرارِ . أَلْفُ دينارٍ مِنَ الذَّهَبِ ضَاعَتْ هَبَاءً مَنْثُوراً .»

تَطَلَّعَ الفارسُ إلى كَريم الدِّينِ ، وقَدْ زَوى ما بَيْنَ حاجِبَيْهِ ، وَقالَ لَهُ : « إِنَّكَ تَسْتَحِقُ ما جَرى لَكَ عَلَى أَيَّةِ حالٍ .»

قَفَزَ كَرِيمُ الدّين ِغاضِبًا وَقالَ : « وما الّذي فَعَلْتُهُ لأَسْتَحِقُّ سَرِقَةَ اللُّصوص ِلي ؟»

أَجَابَهُ الفَارِسُ : « إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مُضْطَرًا لِحَمْلِ مِثْل ِهَذَا القَدْرِ مِنَ الذَّهَبِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى حِمايَتِهِ . وَبِالرَّغْمِ

مِنْ أَنَّ مُهاجِميكَ مِنَ اللَّصوصِ كانوا خَمْسَةً مِنْ ذَوي العاهاتِ ، وَيَكُفي سَيْفَ أَوْ رُمْحٌ لِتَفْرِقَتِهِمْ أَوْ إِخَافَتِهِمْ ، فَإِنَّكَ لَمْ تَسْتَطَعْ مُقَاوَمَةَ أَحَدِهِمْ ، وَكَانَ مَصيرُكَ داخِلَ غِرارَةِ مُغْلَقَة ، تَكادُ تَسْقُطُ في هُوَّةِ الوادي ، كَأَنَّكَ شَاةً ذَبِيحَة لا حَوْلَ لَها وَلا قُوَّة ، بِالرَّغْمِ مِمّا أَراهُ مِنْ كَمالِ جَسَدِكَ وَاسْتِقامَةِ عودِكَ وَتَمام صِحَّتِكَ ؛ مِمَا يُؤَهِّلُكَ لأِنْ تَكُونَ مُبارِزًا أَوْ مُقاتِلاً ماهِرًا .»

أَحَسَّ كَرِيمُ الدِّينِ بِالخَجَلِ ، وَقَالَ : « وَلَكِنِّي لا أَجِيدُ الْمَبارَزَةَ أَهِ اسْتِعْمالَ السَّيْفِ ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّني سَأَحْتاجُ إِلَيْهِما أَبِدًا .»

ضاقَتْ عَيْنَا الفارِسِ فِي قَسَاوَةٍ أَكْثَرَ ، وَقَالَ : « هَذَا عُذْرٌ أَقْبَحُ مِنْ ذَنْبِ ! فَمَا الَّذِي يَمْنَعُ شَابِا مِثْلَكَ مَوْفُورَ القُوَّةِ وَالصَّحَّةِ مِنْ تَعَلَّمِ الْبَارَزَةِ ؛ لِيَكُونَ قَادِرًا ، فِي الوَقْتِ المُناسِبِ ، عَلَى الدُّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ الْبَارَزَةِ ؛ لِيَكُونَ قَادِرًا ، فِي الوَقْتِ المُناسِبِ ، عَلَى الدُّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنِ الآخَرِينَ ضِدَّ اللَّصوصِ وَالأعْداءِ . فَإِذَا فَعَلَ كُلُّ شُبَانِ البِلادِ وَعَنِ الآخَرِينَ ضِدَّ اللَّصوصِ وَالأعْداءِ . فَإِذَا فَعَلَ كُلُّ شُبَانِ البِلادِ مِثْلَ فِمْلِكَ ، وَاسْتَكَانُوا لِلدَّعَةِ وَحَيَاةِ السُّكُونِ ، فَمَنْ سَيَتَصَدّى لِلأَعْداءِ إِذَا حَاوَلُوا غَزْوَ البِلادِ وَاسْتِلابَ الأَرْضِ وَالدِّيَارِ وَالأَمُوالِ ؟» للأعْداءِ إذا حاولُوا غَزْوَ البِلادِ وَاسْتِلابَ الأَرْضِ وَالدِّيَارِ وَالأَمُوالِ ؟»

أَحَسَّ كَرِيمُ الدِّينِ بِخَجَلِ شَديدِ وَلَمْ يَدْرٍ مَا يَقُولُهُ ، وَنَكَّسَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ هَمَسَ بِصَوْتِ خَفَيضٍ قَائِلاً : « صَدَقْتَ ، يا سَيُّدي الفَارِسَ . أَنْتَ مُصيبٌ فيما قُلْتَهُ . وَلَيْتَنِي تَعَلَّمْتُ النَّوْالَ وَالطِّعَانَ ،

وَمَهَارَةَ السَّيْفِ مِنْ والدِي قَبْلَ وَفَاتِهِ ، فَمَا أَكْثَرَ مَا نَصَحَني بِذَلِكَ ! وَلَكِنِي أَعْرَضْتُ عَنْ نَصِيحَتِهِ ، وَاسْتَكَنْتُ إلى حَيَاةِ الدَّعَةِ وَالكَسَلِ وَلَكِنِي أَعْرَضْتُ عَنْ نَصِيحَتِهِ ، وَاسْتَكَنْتُ إلى حَيَاةِ الدَّعَةِ وَالكَسَلِ وَلَكِنِي أَنْ أَدْرِي أَنَّ قِلَّةَ خِبْرَتِي بِالقِتَالِ وَالدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ، وَالخُمولِ ، دونَ أَنْ أَدْرِي أَنَّ قِلَّةَ خِبْرَتِي بِالقِتَالِ وَالدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ، قَدْ يُصْبِحُ ثَمَنُهَا حَيَاتِي ذَاتَهَا .»

سَأَلُهُ الفارِسُ : ﴿ مَنْ هُوَ وَالِدُكَ الَّذِي تَتَحَدَّثُ عَنْهُ ؟ ﴾

أَجَابَهُ كُرِيمُ الدِّينِ بِعَيْنَيْنِ مُبَلَّلَتَيْنِ بِالدُّموعِ : « إِنَّهُ رَئيسُ التُّجَّارِ السَّابِقُ حَكِيمُ الدِّينِ - رَحِمَهُ الله .»

هَتَفَ الفارِسُ بِصَوْتِ مُتَهَدِّجٍ : « هَلْ أَنْتَ حَقًّا ابْنُ رَئيسِ التُّجَّارِ حَكِيمِ الدِّينِ ؟ كَيْفَ لَمْ أَتَنَبَّهُ إلى ذَلِكَ الشَّبِهِ الكَبيرِ بَيْنَكُما ؟» حكيم الدينِ ؟ كَيْفَ لَمْ أَتَنَبَّهُ إلى ذَلِكَ الشَّبِهِ الكَبيرِ بَيْنَكُما ؟»

وَاحْتَصَنَ الفارسُ كَرِيمَ الدّين ، وَاغْرَوْرَقَتْ عَيْناهُ بِالدُّموعِ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ أَ أَنْتَ حَقَا ابْنُ الغالي حَكيمِ الدّينِ - رَحِمَهُ الله ؟ إنّني لا أكادُ أَصَدَّقُ ما أراهُ وَأَسْمَعُهُ .»

دَهِشَ كَرِيمُ الدّينِ ، وَسَأَلَ الفارِسُ : ﴿ هَلْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَبِي ؟﴾ تَأَمَّلُهُ الفارِسُ في وُدِّ بالغ ، وَأَجابَهُ : ﴿ وَمَنْ في كُلِّ هَا اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الفارِسُ في رُئيسَ التُّجَّارِ حَكيمَ الدّينِ ، وَلا يَدينُ لَهُ بِالفَصْلِ ؟ فَهُو واحِدٌ مِنَ الأَبْطالِ الّذينَ خاضوا الحَرْبَ لإنْقاذِ بِلادِنا بِالفَصْلِ ؟ فَهُو واحِدٌ مِنَ الأَبْطالِ الّذينَ خاضوا الحَرْبَ لإنْقاذِ بِلادِنا

مِنَ التَّتَارِ ، عِنْدَمَا هَجَمُوا عَلَيْهَا وَحَاوَلُوا غَزُوَهَا ، فَرَدُّوهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مَدْحُورِينَ .»

تَعَجَّبَ كَرِيمُ الدِّينِ ، وَقَالَ في دَهْشَةِ بِالْغَةِ : « إِنَّنِي لا أَدْرِي شَيْئًا عَنْ هَذَا الأَمْرِ ، وَلَمْ يُخْبِرْنِي بِهِ إِنَّسَانٌ وَلا حتّى والِدي ، فَأَرْجُوكَ أَنْ تَقُصَّ عَلَيَّ كُلِّ مَا قَامَ بِهِ أَبِي مِنْ بُطُولاتٍ ضِدَّ التَّتَارِ.»

قَالَ الفَارِسُ مُبْتَسِماً : ﴿ هَذِهِ حِكَايَةٌ طَوِيلَةٌ ، وَالأَفْضَلُ أَنْ نَعُودَ لِمَنْزِلِي وَنَرْتَاحَ ، ثُمَّ أُخْذِرَكَ بِكُلِّ شَيْءٍ هُناكَ .»

أَرْدَفَ الفارِسُ كَرِيمَ الدّينِ خَلْفَهُ ، وَانْطَلَقَ بِهِما الجَوادُ إلى مَنْزِلٍ رَحْبٍ في قَلْبِ المدينةِ ، تُحيطُهُ حَديقة مُثْمَرة . وَبَعْدَ العَشاء قالَ كَرِيمُ الدّينِ لِلْفارِسِ في شَغَفٍ : « أَخْبِرْني كَيْفَ تَمَّتْ هَزيمة التّتارِ وَدَحْرُهُمْ ؛ فَالفُضولُ يَكادُ يَقْتُلني لِمَعْرِفَةِ ما حَدَثَ .»

تَأْلُقَتُ عَيْنَا الفارِسِ بِوَمِيضٍ مِنَ الذَّكْرِى الجَميلَةِ ، وَقَالَ : ( كَانَ هَذَا مُنْذُ سَنَواتِ بَعِيدَةِ ، وَكُنْتُ أَخْطُو إلى عَتَبِ الشَّبابِ ، وَأَعْمَلُ حَدّادًا . وَذَاتَ يَوْمِ أَعْلِنَ عَنْ وُصُولِ سَفينَةٍ ضَخْمَةٍ مُحَمَّلَةٍ بِالبَضائعِ النّادِرَةِ ، وَالجَواهِرِ التَّمينَةِ ، وَالأَقْمِشَةِ الفاخِرَةِ ، وَالعُطُورِ بِالبَضائعِ النّادِرَةِ ، وَالجَواهِرِ التَّمينَةِ ، وَالأَقْمِشَةِ الفاخِرَةِ ، وَالعُطورِ الغالِيةِ ، فَتَدافَعَ سُكَانُ البِلادِ مِنَ النَّبَلاءِ وَالأَثْرِياءِ مِنْ كُلِّ الأَنْحاءِ ؛ لِيَحْصُلُوا عَلَى تِلْكَ البَضائعِ الَّتِي جَلَبَها صَاحِبُها مِنْ بِلادِ ما وراءَ لِيَحْصُلُوا عَلَى تِلْكَ البَضائعِ النِّتِي جَلَبَها صَاحِبُها مِنْ بِلادِ ما وراءَ

البِحارِ ، وَالجُزُرِ النَّائِيَةِ الغَريبَةِ .

أَنْصَتَ كَرِيمُ الدّينِ ذاهِلاً لِما يَقُصُّهُ الفارِسُ ، وَعَضَّ شَفَتَيْهِ بِقَسُّوةٍ عِنْدَما تَذَكَّرَ الفُقَراءَ وَالمُعْوِزِينَ الّذينَ كَانَ يَطْرُدُهُمْ عَنْ بابِهِ، وَيَمْنَعُ عَنْهُمُ الخُبْزَ اليابِسَ ، عَلَى حين كَانَ يَنْعَمُ مَعَ أَصْدِقَائِهِ بِكُلِّ الأطايبِ وَاللَّذَائِذِ .

وَ واصَلَ الفارِسُ حَديثَهُ : ﴿ فَي تِلْكَ الأَثْنَاءِ مَنَحَنِي وَالِدُكَ عَشَرَةَ دَنانِيرَ كَامِلَةً ، لَمْ أَكُنْ قَدِ امْتَلَكْتُ مِثْلَها في حَياتي ، فَشَكَرْتُهُ ، وَبِهَذَا المَالِ كَسَوْتُ نَفْسي وَتَناوَلْتُ مِنَ الطَّعامِ مِا اشْتَهَيْتُ . ﴾

#### الفصل السادس هُجومُ التَّتارِ

سَأَلَ كَرِيمُ الدِّينِ فِي دَهْشَةٍ : ﴿ وَلِماذا خِفْتُمُ التَّتَارَ إِلَى هَذَا الْحَدِّ ؟ أَلَمْ يَكُنْ لَدَيْكُمْ جَيْشٌ لِحِمايَةِ البِلادِ ؟»

هَزَّ الفارسُ رَأْسَهُ قائِلاً : « نَعَمْ ، لَمْ يَكُنْ لَدَيْنا جَيْشٌ ؛ فَقَدْ كَانَتْ بِلادُنا مُقَسَّمَةً مُقاطَعاتِ مُتَنافِرَةً مُتَحارِبَةً ، كُلُّ مِنْها يَحْكُمُها أَحَدُ النَّبَلاءِ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُهِمُّهُمْ غَيْرُ تَكُديس المالِ ، وتَعْيين الحُرَّاسِ لِجَمْعِ الضَّرائِبِ ، الَّتِي يُبَدِّدُها النُّبَلاءُ في مَلَذَّاتِهِمْ ، دونَ أَنْ يُفَكِّروا في تَأْمِينِ حُدودِ البِلادِ أَوْ حِمايَتِها . أَمَّا الفُقَراءُ أَمْثَالُنَا فَكَانُوا يَقُومُونَ بِالْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ الَّتِي لَا تُوَفِّرُ لَهُمْ حَتَّى مَا يَسُدُّ رَمَقَهُمْ . وَكَانُوا هُمُ الوَقُودَ الْمُنْتَظَرَ لِنَارِ التَّتَارِ .»

سَأَلَ كَرِيمُ الدِّينِ : « ماذا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ؟»

أجابَ الفارِسُ : « أَوْشَكَ الأُغْنِياءُ وَالنَّبَلاءُ عَلَى الفِرارِ مِنَ البِلادِ،

وَأَطْرَقَ الْفَارِسُ بِرَأْسِهِ لَحْظَةً ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَفِي تِلْكَ الأَثْنَاءِ تَرَامَتِ الأَنْبَاءُ لَنَا عَنْ طَرِيقِ الحَمامِ الزَّاجِلِ ، بِقُرْبِ وُصولِ التَّتارِ إلى البِلادِ في حُشودِ هائِلَةِ ؛ لِلاسْتيلاءِ عَلَى بِلادِنا وَسَلْبِ خَيْراتِها ، فَعَمُّ الدُّعْرُ وَالفَوْضي كُلَّ الأَنْحاءِ . وَصارَ كُلُّ إِنْسانٍ يُريدُ الهَرَبَ بِحَياتِهِ قَبْلَ مَجيءِ الطُّوفانِ ، الَّذي لا يَذُرُّ وَلا يُبقى عَلى حَياة إِنْسَانِ : شَيْخًا كَانَ أُو امْرَأَةً أُوْ طَفْلاً .»

وَالهَرَبِ مِنْ وَجُهِ النَّتَارِ قَبْلَ وَصولِهِمْ ، حامِلِينَ مَا غَلَا نَمَنَهُ وَخَفَّ حَمْلُهُ ، تَارِكِينَ البِلَادَ نُهْبَةً لِلأَعْدَاءِ . وَلَكِنَّ والِدَكَ – رَحِمَهُ الله – صاحَ فيهِمْ بِأَنَّهُ لا يَلِيقُ أَنْ يَهْرُبَ إِنْسَانٌ مِنَ البِلَادِ اللّهِ أَطْعَمَتُهُ وَاوَتُهُ ، وَأَعْدَقَتْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْراتِها ، عِنْدَ ظَهُورِ الأَعْدَاءِ . وَأَكْرَمُ وَأُوتُهُ ، وَأَعْدَقَتْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْراتِها ، عِنْدَ ظَهُورِ الأَعْدَاءِ . وَأَكْرَمُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَعِيشَ مُهَانًا مُغْتَرِبًا لِلإِنْسَانِ أَنْ يَعِيشَ مُهَانًا مُغْتَرِبًا لِلإِنْسَانِ أَنْ يَعِيشَ مُهَانًا مُغْتَرِبًا لِلإِنْسَانِ أَنْ يَعِيشَ مُهَانًا مُغْتَرِبًا لِللَّهِ وَسَرَفِهِ مِنْ أَنْ يَعِيشَ مُهَانًا مُغْتَرِبًا لِلْإِنْ النَّالِينَ النَّعْدِيقِ وَشَرَفِهِ مِنْ أَنْ يَعِيشَ مُهَانًا مُغْتَرِبًا لِلْأَنْ النَّصِيحَةِ أَبْلُغُ الأَثَرِ ؛ لِللَّذَهُ النَّالِينَ النَّعْدِيقِ مَعْدَوعَةً اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْعُ اللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْه

اِتَّسَعَتْ عَيْنَا كَرِيمِ الدِّينِ في ذُهولٍ ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَمْ يُفَاخِرْ بِذَلِكَ أَمَامَ إِنْسَانٍ قَطُّ . وَلَكِنْ مَاذَا فَعَلَ أَبِي - رَحِمَهُ الله - لِخُواجَهَةِ التَّتَارِ ؟﴾ لِمُواجَهَةِ التَّتَارِ ؟﴾

الله الله المرابح المرابح المرابع الم

قالَ كَرِيمُ الدِّينِ دَهِشًا : « وَلَكِنْ مَا كَانَ عَشَرَاتُ الشُّبَّانِ لِيَسْتَطيعوا الوُقوفَ في وَجْهِ جَحافِلِ التَّتارِ ، مَهْمَا كَانَتْ شَجَاعَةُ هَوُلاءِ الشُّبَّانِ وَبَسَالَتُهُمْ .»

هَزَّ الفارسُ رَأْسَهُ وَقَالَ : « هَذَا صَحِيحٌ ، وَلَكِنْ لَمْ يُعَلِّمْنَا رَئِيسُ التَّجَّارِ القِتَالَ إلاّ لِنَكُونَ مُعَلِّمِينَ ، وَنُعَلِّمَ بِدَوْرِنَا غَيْرَنَا . وَمَنْ كُنَا نُعَلِّمُهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ بَعْدَهَا بِتَعْلَيم غَيْرِهِمْ في سِلْسِلَة مُتَّصِلَة ، نُعَلِّمُهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ بَعْدَهَا بِتَعْلَيم غَيْرِهِمْ في سِلْسِلَة مُتَّصِلَة ، أَخَذَتْ حَلَقَاتُهَا تَتَّسِعُ شَيْئًا فَشَيْئًا لِتَصِلَ إلى القاعِدَةِ العَريضَةِ لِشَعْبِنا. وَخِلالَ وَقْتِ قِياسِيُّ كَانَ كُلُّ مَنْ يَصِلُحُ لِحَمْلِ السِّلاحِ قَدْ نَعَلَّمَ فَخِولالَ وَقْتِ قِياسِيُّ كَانَ كُلُّ مَنْ يَصِلُحُ لِحَمْلِ السِّلاحِ قَدْ نَعَلَّمَ فَخُولَ السِّلاحِ قَدْ نَعَلَّمَ فَنُونَ القِتَالِ . وَقَدْ دَرَّبَ والدُكَ النِّسَاءَ عَلَى التَّمْرِيضِ وَمُدَاوَاةِ فَنُونَ القِتَالِ . وَقَدْ دَرَّبَ والدُكَ النِّسَاءَ عَلَى التَّمْرِيضِ وَمُدَاوَاةِ الْجَرْحِي ، وَهَكَذَا لَمْ يَبْقَ إِنْسَانَ في البِلادِ دُونَ أَنْ تُوكَلَ لَهُ مُهِمَّةُ الْجَرْحِي ، وَهَكَذَا لَمْ يَبْقَ إِنْسَانَ في البِلادِ دُونَ أَنْ تُوكَلَ لَهُ مُهِمَّةً الْجَرْبِ . وَعِنْدَما أَقْبَلَتْ جَحافِلُ التَّتَارِ في سُفُنِهِمُ التَّي لا حَصْرَ لَها ، كُنّا مُتَأَهِبِينَ لِصَدِّهِمْ .»

هَتَفَ كَريمُ الدّينِ في حَماسٍ : « أُخْبِرْني أَيُّها الفارِسُ ، كَيْفَ دارَتْ تِلْكَ المَوْقِعَةُ العَظيمةُ ؟»

قالَ الفارسُ : « كَانَ يَوْمًا رَهِيبًا ، خِلْتُ أَنَّ شَمْسَهُ لَنْ تَغْرُبَ ؟ لِكَثْرَةِ مَا شَاهَدْتُهُ خِلالَهُ مِنْ أَهْوالٍ ؟ فَقَدْ أَقْبَلَ التَّتَارُ وَهُمْ يَظْنُونَ أَنْفُسَهُمْ ذَاهِبِينَ إلى نُزْهَةٍ ، فَفَاجَأَناهُمْ بِوابِلٍ مِنْ حِجارَةِ المَنْجَنِيقِ ، أَنْفُسَهُمْ ذَاهِبِينَ إلى نُزْهَةٍ ، فَفَاجَأَناهُمْ بِوابِلٍ مِنْ حِجارَةِ المَنْجَنِيقِ ، اللّهَ سَقَطَتْ فَوْقَ سَفْنِهِمْ فَأَحْرَقَتْ بَعْضَهَا ، وانْطَلَقَتْ قَذَائِفُ اللّهِ سَقَطَتْ فَوْقَ سَفْنِهِمْ فَأَحْرَقَتْ بَعْضَهَا ، وانْطَلَقَتْ قَذَائِفُ المَدافِعِ مِنْ فَتْحاتِ الأَسْوارِ وَالقِلاعِ لِتُدَمِّرَ بَعْضًا آخَرَ مِنْ تلَكَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ عَلْكَ صَيْحاتُهُمْ وَصُراخُهُمْ ، وَارْتَفَعَتْ أَلْسِنَةُ اللّهَبِ فَوْقَ سَطْحِ المَاءِ ، كَأَنّها اللّهَبِ فَوْقَ سَطْحِ المَاءِ ، كَأَنّها الجَحِيمُ ، وَارْتَفَعَتْ أَلْسِنَةُ اللّهَبِ فَوْقَ سَطْحِ المَاءِ ، كَأَنّها الجَحِيمُ .»

تَساءَلَ كَرِيمُ الدّينِ في فُضولِ : « وَهَل ِانْسَحَبَ التَّتَارُ مِنْ تِلْكَ الْمُتَاوَ مِنْ تِلْكَ اللَّمَةِ عَيْرِ الْمُتَوَقَّعَةِ ؟»

أجابَهُ الفارِسُ : « لا ؛ فَقَدْ أَغْضَبَهُمْ ما حَدَثَ ، وَأَوْصَلَهُمْ إلى حَافَةِ الجُنونِ ؛ فَقَدْ كانوا يُمَنونَ أَنْفُسَهُمْ بِأَسْلابٍ وَغَنائِمَ لا حَصْرَ لَهَا ، فَثَارَتْ ثَائِرَتُهُمْ حينَ وَجَدوا النّارَ وَالمُوْتَ في انْتِظارِهِمْ ، فَقَفَزَ لَها ، فَثَارَتْ اللَّافِ مِنْ سُفنِهِمْ ، وَسَبَحوا إلى الشّاطِئ بِسُيوفِهِمْ وَمَاحِهِمْ ، فواجَهَهُمُ الخَنْدَقُ الضَّخْمُ .

وَعِنْدُمَا حَاوَلُوا عُبُورَهَا أَمَرَ وَالِدُكَ - رَحِمَهُ الله - بِإِطْلاقِ الزَّيْتِ

المُغْلِيُّ مِنْ أَنابِيبَ خاصَّةٍ كُنَّا قَدْ جَهَّزْناها لِذَلِكَ ، تَبْدَأُ فُوَّهاتُها مِنْ داخِلِ الأسُوارِ ، وَتَنْتَهي في قَلْبِ الحُفْرَةِ الكَبيرَةِ ، فَسَقَطَ التَّتارُ داخِلَ ذَلِكَ الشُّرَكِ الْمُشْتَعِلِ ، وَماتَ مِنْهُمْ عَدَدُ كَبِيرٌ . أُمَّا مَنْ تَمَكُّنَ مِنَ النَّجاةِ وَاقْتَرَبَ مِنَ الأسْوارِ وَحاول اعْتِلاءَها ، فَقَدْ واجَهَتْهُمْ آلافُ الفُرْسانِ وَالْمُقاتِلينَ ، وَكُنْتُ أَنا واحِدًا مِنْهُمْ . وَشَارَكَ والدُّكَ في القِتالِ الَّذي اسْتَمَرُّ طَوالَ نَهارٍ كَامِل ، انْتَهي بِهَزيمَةِ التَّتَارِ ، وَهَرَبَ مَنْ بَقِيَ حَيًّا مِنْهُمْ ، وَتَرَكُوا خَلْفَهُمْ مِئَاتِ السُّفُنِ؛ فَاسْتَوْلَيْنا عَلَيْها وَأَعَدْنا إصْلاحَها وَتَشْغيلَها ؛ فَصارَ لِبِلادِنا أَسْطولٌ ضَخْمٌ مِنَ السُّفُنِ الحَرْبيَّةِ ، فَاحْتَفَظْنا بِبَعْضِها كَما هِيَ الحِماية شُواطِئِ البِلادِ ، وَحَوَّلْنا بَعْضَها الآخَرَ إلى سُفُن تِجارِيَّةٍ ، صارَتْ تَجوبُ البِلادَ وتُتاجِرُ بِالبَضائعِ وَتَحْمِلُ الخَيْرَ العَميمَ لِبِلادِنا ، فَتَمَّ تَوْزِيعُهُ عَلَى كُلِّ السُّكَّانِ بِالعَدْلِ وَالقِسْطاسِ . أَمَّا التَّتَارُ فَلَمْ يُحاوِلُوا غَزْوَ بِلادِنا ثانِيَةً ، بَعْدَ أَنْ قُمْنا بِدَفْن قَتْلاهُمْ داخِلَ حُفْرَة الزُّيْتِ المَعْلِيُّ ، وَأَعَدُّنا رَدْمَها، فَصارَتْ شاهِدًا عَلَى ما حَلَّ بِهَؤُلاءِ الغُزاةِ الْمُتَوَحَّشينَ .»

قالَ كَرِيمُ الدّين ِفي صَوْتٍ مُتَوَتَّرٍ : « ماذا فَعَلَ أَبِي بَعْدَ هَزِيمَةِ لتّتار ؟»

أَجَابَهُ الفَارِسُ : « إِنَّ وَالِدَكَ لَمْ يَكُنْ طَامِعًا في جَاهٍ أَوْ سُلْطَةٍ } فَقَدْ رَحَلَ عَنْ بِلادِنا وَعَادَ إِلَى مُمَارَسَةِ عَمَلِهِ رَئِيسًا لِلتُّجَّارِ ؛ فَخَرَجَ

كُلُّ شَعْبِنا لِوَداعِهِ في مَوْكِبِ عَظيم ، وَالآنَ اسْتَقَرَّتِ الأَحْوالُ في بِلاَدِنا وَعَمَّها الرَّخاء ، وَلَمْ يَعُدْ فيها مُعْدِمُونَ أَوْ فُقَرَاء بِفَضْلِ حِكْمَة رَئِيسِ التُّجَّارِ ، وَلَيْسَ هُناكَ غَيْرٌ قِلَّة مِنَ اللَّصوصِ الَّذينَ يَهْرُبُونَ مِنْ يَفِدُونَ إِلَيْنا مِنْ بِلاَدٍ أُخْرى ، أَوْ مِنَ القَراصِنَةِ الَّذِينَ يَهْرُبُونَ مِنْ يَفِدُونَ إِلَيْنا مِنْ بِلادِهِمْ ، وَيَخْتَفُونَ في بِلادِنا لِيُمارِسُوا السَّرِقَة، أَحْكُم الإعْدام في بِلادِهِمْ ، وَيَخْتَفُونَ في بِلادِنا لِيُمارِسُوا السَّرِقَة، كَما حَدَثَ مَعَكَ ؛ وَلِهَذا صِرْتُ أُخْرُجُ كُلَّ لَيْلَةٍ لأَتَفَقَّدَ حالَة الأَمْن في البِلادِ ، وأصْطِيادِ الخارِجِينَ عَلَى القانونِ ، وَحِمايَةِ الأَمْن في البِلادِ ، وأصْطِيادِ الخارِجِينَ عَلَى القانونِ ، وَحِمايَةِ الأَمْن في البِلادِ ، وأصْطِيادِ الخارِجِينَ عَلَى القانونِ ، وَحِمايَة الأَمْن في البِلادِ ، وأصْطِيادِ الخارِجِينَ عَلَى القانونِ ، وَحِمايَة الأَمْن في البِلادِ ، وأصْطِيادِ الخارِجِينَ عَلَى القانونِ ، وَحِمايَة الأَمْن في البِلادِ ، وأَتَقُ بِأَنَّ هَوُلاءِ الأَشْرارَ الَّذِينَ حاولُوا قَتْلُكَ ، سَيَقَعُونَ في قَبْضَة العَدالَةِ في أَقْرَبِ وَقْتِ ،)

أَطْرَقَ كَرِيمُ الدّينِ بِرَأْسِهِ ، وَشَحَبَ وَجْهُهُ ، وَقَالَ : « إِنَّنِي شَاكِرَ صَنيعَكَ ، يا سَيِّدي ، وَإِنْقَاذَكَ لِحَياتي . وَلَكِنِّي لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّ أبي كَانَ بَطَلاً إلى هَذَا الحَدِّ ؛ فَلَمْ يَكُنْ يُحِبُّ الحَديثَ عَنْ نَفْسِهِ قَطُّ. وَكَانَ دَائِمَ السَّفَرِ وَالتَّنَقُّلِ ؛ وَرُبَّمَا لِذَلِكَ لَمْ يُتَحْ لِي أَنْ أَعْرِفَ مِنْهُ كُلَّ تِلْكَ القِصَصِ وَالبُطولاتِ .»

زَوى الفارِسُ ما بَيْنَ حاجِبَيْهِ ، وَقالَ دَهِشًا : « وَلَكِنِّي أَتَعَجَّبُ في الوَقْتِ نَفْسِهِ : كَيْفَ تَكُونُ ابْنَ رئيس ِ التُّجَّارِ ، هَذَا البَطَلِ المِقْدَامِ ، وَتَجْهَلُ في الوَقْتِ نَفْسِهِ كَيْفِيَّةَ امْتِشَاقِ السَّيْفِ وَالْمَبَارَزَةِ ، وَالدَّفَاعِ عَنْ نَفْسِكَ ؟»

عَضَّ كَرِيمُ الدِّينِ شَفَتَيْهِ في أُسَّى وَنَدَم ، وَلَمْ يَنْطِقْ بِشَيْءٍ ، وَتَمَنَّى لَوْ عادَتِ الأَيَّامُ الضَّائِعَةُ .

رَبَّتَ الفارِسُ عَلَى كَتِفِهِ قائِلاً : « مِنَ الغَدِ سَوْفَ أَعَلَّمُكَ كُلَّ فُنونِ القِتالِ وَالْمُبارَزَةِ وَرَمْي السِّهام ؛ فَهَذا أَقَلُ مَا يُمْكِنُ أَنْ أَقَدِّمَهُ لابْنِ الرَّجُلِ اللّذي عَلَّمَني كُلِّ هَذِهِ المَهاراتِ ، وشارَكَ في إِنْقاذِ بِلادي مِنَ الأَعْداءِ .»

فاضَتْ عَيْنا كَريم ِالدَّينِ بِالدُّموعِ ، وَعانَقَ الفارِسَ في امْتنانِ عَميقٍ ، ثُمَّ نامَ قَريرَ العَيْن ِ.

في الصَّباحِ وَجَدَ مَلابِسَ جَديدَةً نَظيفَةً في انْتِظارِهِ ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ تَناوَلَ إِفْطارًا شَهِيًّا . وَبَدَأْتْ بَعْدَ قَليلٍ دُروسُ تَعَلَّم ِكَريم ِ الدَّين ِفُنونَ القِتالِ وَالْمَبارَزَةِ وَرُكوبِ الخَيْل ِ.

كَانَتِ الدُّرُوسُ شَاقَّةً ، وَلَكِنَّ كَرِيمَ الدِّينِ أَخْفَى تَعَبَهُ وَبَذَلَ كُلَّ مَجْهُودِهِ ، وَخِلالَ وَقْتٍ قِياسِيٍّ أُجادَها ، فَصارَ يُصارِعُ الفارِسَ صِراعَ النَّدِّ بلَنْدٍ ، بَلْ كَانَ يَتَفَوَّقُ عَلَيْهِ أَحْيانًا .

قالَ الفارِسُ ضاحِكاً : « لَقَدْ فاقَ التّلْميذُ أَسْتاذَهُ .»

قالَ كَريمُ الدّينِ ، في حَياءٍ : « أَرْجو أَلا يُغْضَبِكَ ذَلِكَ ، يا سَيّدي.»

ضَحِكَ الفارسُ أَكْثَرَ ، وَقَالَ : « كَيْفَ يُغْضِبُني ذَلِكَ ، وَهُوَ نَفْسُ مَا حَدَثَ لي مَعَ والِدِكَ ؟»

تَمْتَمَ كَريمُ الدّينِ قائِلاً : « رَحِمَ الله والِدي ؛ فَإِنَّني أدينُ لَهُ بِأَشْيَاءَ كَثَيرَةِ جِدًّا .»

قَالَ الفَارِسُ : « وَالآنَ بَعْدَ أَنْ نَتَناوِلَ غَدَاءَنا ، سَتَكُونُ ثَمَّةً مُفَاجَأَةً في انْتِظارِكَ .»

اغْتَسَلَ كَرِيمُ الدِّينِ ، وَتَناوَلَ طَعامَهُ وَهُوَ قَلِقٌ بِشَأْنِ تِلْكَ المُفاجَأَةِ النَّتِي حَدَّثَهُ عَنْها الفارِسُ ، وَفُوجِئَ بِدُخولِ بَعْضِ الحُرَّاسِ المُدَجَّجِينَ بِالسِّلاحِ ، وَقَدْ أَمْسَكُوا بِرَقَبَةِ اللَّصوصِ الَّذِينَ هاجَموهُ وَسَرَقُوا مالَهُ .

أَدّى أَحَدُ الحُرّاسِ التَّحِيَّةَ لِلْفارِسِ ، قائلاً : « لَقَدْ أَمْسَكْنا بِاللَّصوصِ ، يا سَيِّدي الحاكِم .»

لَمْ يُصَدِّقْ كَرِيمُ الدِّينِ ما سَمِعَهُ ، وَتَطَلَّعَ إلى الفارس ِ ، الَّذي قالَ لِيْنظُرَ في أَمْرِهِمْ .» قالَ لِلْحارِسِ : « خُذوهُمْ إلى القاضي الآنَ ؛ لِيَنْظُرَ في أَمْرِهِمْ .»

أَدّى الحُرَّاسُ التَّحِيَّةَ وَانْصَرَفُوا ، وَالْتَفَتَ كَرِيمُ الدِّينِ ذَاهِلاً إلى الفَارِسِ، وسَأَلَهُ : « هَلْ أَنْتَ حَاكِمُ هَذِهِ البِلادِ ؟»

أَجِابَهُ الفارِسُ في بَساطَةٍ : « ما العَجيبُ في ذَلِكَ ؟ لَقَدْ تَوَلَّيْتُ مَسْتُولِيّاتٍ كَثِيرَةً ، وَتَدَرَّجْتُ في المَناصِبِ مِنْ قائِدٍ لِلْجَيْشِ وَالشُّرْطَةِ

إلى وزيرٍ ، حَتَّى صِرْتُ مُؤَهَّلاً لأنْ أكونَ حاكِمَ البِلادِ .»

قالَ كَرِيمُ الدِّينِ : « لَقَدْ عَلَمْتَني الكَثيرَ ، يا سَيِّدي ، وَسَأَدينُ بِفَضْلِكَ طَوالَ عُمْري .»

أَجَابَهُ الحَاكِمُ : « بَلْ عَلَيْكَ أَنْ تَدينَ لِوالِدِكَ رَئيس ِالتُّجَّارِ ، رَحِمَهُ الله ؛ فَهُوَ الَّذي عَلَّمَنا جَميعًا .»

نَهَضَ كَريمُ الدّينِ قائِلاً : « إِنَّنِي أَشْكُرُ لَكَ كُلِّ ما قَدَّمْتُهُ لي ، يا سَيِّدي . وَلكِن ِاسْمَحْ لي بِالرَّحيل ِ.»

> « إلى أَيْنَ ؟! هُ الْ

﴿ ثُمَّةَ رِحْلَةً يَجِبُ أَنْ أَتِمَّها إلى جَبَلِ الحِكْمَةِ ؛ لأقابِلَ النَاسِكَ المُتَعَبِّدَ الَّذِي يَعِيشُ هُناكَ ، فَلي طَلَبٌ خاصٌّ عِنْدَهُ .»

قَطّبَ الحاكِمُ الفارِسُ حاجِبَيْهِ ، وَقَالَ : « إِنَّنِي لَمْ أَسْأَلُكَ لِمَاذَا تُرِيدُ الذَّهَابَ إلى جَبَلِ الحِكْمَةِ ، وَلَكِنْ كُلُّ مَا يُمْكِنْنِي قَوْلُهُ لَكَ هُوَ أَنَّ هَذِهِ الرَّحْلَةَ شَاقَةً مُهْلِكَةً ، لَمْ يَنْجُ مِنْها إِنْسَانٌ ؛ فَعَلَيْكَ أُولاً هُو أَنْ هَذِهِ الرَّحْلَة شَاقَةً مُهْلِكَةً ، لَمْ يَنْجُ مِنْها إِنْسَانٌ ؛ فَعَلَيْكَ أُولاً مَنْ تَجْتَازَ أَرْضَ الغيلانِ العَمْيَاءِ ، وَهِي مِنَ الْمُرْدَةِ المُتَوَحَشَةِ الّتِي لا أَنْ تَجْتَازَ أَرْضَ الغيلانِ العَمْيَاءِ ، وَهِي تَلْتَهِمُ كُلًّ مَنْ يَسْقُطُ في تَسْمَحُ لأَحَد بِاجْتِيازِ أَرْضِها ، وَهِي تَلْتَهِمُ كُلًّ مَنْ يَسْقُطُ في أَيْديها . فَإِذَا نَجَوْتَ مِنْها فَعَلَيْكَ، أَنْ تُواصِلَ السَّفَرَ جِهَةَ الغَرْبِ الشَهْرَيْنِ ، وَبَعْدَها سَيكُونُ عَلَيْكَ اجْتِيازُ أَرْضِ الأَقْرَامِ ، الباحِثِينَ عَن لِشَهْرَيْنِ ، وَبَعْدَها سَيكُونُ عَلَيْكَ اجْتِيازُ أَرْضِ الأَقْرَامِ ، الباحِثِينَ عَن لِشَهْرَيْنِ ، وَبَعْدَها سَيكُونُ عَلَيْكَ اجْتِيازُ أَرْضِ الأَقْرَامِ ، الباحِثِينَ عَن



الحِكْمَةِ ، قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلى جَبَلِ الحِكْمَةِ .»

قالَ كَريمُ الدّينِ فِي إصْرارِ : « وَلَكِنّي عَلَى كُلِّ حالٍ سَأَحَاوِلُ ، يَا سَيِّدي . فَلَنْ أَتَراجَعَ بَعْدَ أَنْ قَطَعْتُ كُلِّ هَذِهِ المَسَافَةِ ، وَقَابَلْتُ كُلُّ هَذِهِ المَصَاعِبِ وَالمَشَاقِ .»

رَبَّتَ الحاكِمُ عَلَى كَتِفِهِ قائِلا: «إَبْقَ مَعِي اليَوْمَ ، وارْحَلْ غَدًا.» وافْقَ كَرِيمُ الدِّينِ يَتَأَهَّبُ لِلرَّحيلِ. وافْقَ كَرِيمُ الدِّينِ يَتَأَهَّبُ لِلرَّحيلِ. وَفَي الصَّباحِ اسْتَقْبَلَهُ الحاكِمُ الفارسُ قائِلاً: « ها هِيَ ذي الأَلْفُ دينارٍ الذَّهَبِيَّةُ الَّتِي سَطا عَلَيْها اللَّصوصُ ، قَدْ رُدَّتْ إلَيْكَ ثانِيَةً .» دينارٍ الذَّهَبِيَّةُ الَّتِي سَطا عَلَيْها اللَّصوصُ ، قَدْ رُدَّتْ إلَيْكَ ثانِيَةً .»

رَفَضَ كَرِيمُ الدّين أِنْ يَمَسُّها قائِلاً : « وَلَكِنِّي لا أَقْبَلُ عِوَضاً مِنْ أَحَدِ ، يا سَيِّدي .»

قالَ الحاكِمُ : « مَنْ قالَ إِنَّ هَذَا المَالَ عِوَضٌ عَنْ مَالِكَ ؟ فَهَذَا مَالُكَ ، وَقَدْ أَمَرَ القاضي بِسَجْنِ اللَّصوصِ ، وَتَعْويضِكَ عَمَّا سَرَقُوهُ، مَالُكَ ، وَقَدْ أَمَرَ القاضي بِسَجْنِ اللَّصوصِ ، وَتَعْويضِكَ عَمَّا سَرَقُوهُ، فَصادَرْنا كُلَّ أَمُلاكِهِمْ ، وَبِعْناها بِالأَمْسِ ، وَهَذَا هُو ثَمَنُها ؛ وَلِهَذَا طَلَبْتُ مِنْكَ البَقَاءَ حَتَّى الصَّباحِ ، قَبْلَ رَحيلِكَ .»

قَبِلَ كَرِيمُ الدِّينِ المالَ شاكِرًا ، فَقالَ الحاكِمُ : « وَالآنَ ، هَلْ تَقْبَلُ مِنِّي هَدِيَّةً مُتَواضِعَةً : إِنَّهَا جَوادِيَ الأَشْهَبُ ؛ فَسَتَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَي رَحْلَتِكَ ، وَهُوَ جَوادٌ لا مَثيلَ لَهُ في سُرْعَتِهِ وَقُوَّةٍ تَحَمُّلِهِ . وَقَدْ

للا و

وَضَعْتُ فَوْقَ سَرْجِهِ صَنْدُوقًا لِلْكُتُبِ ، فَقَدْ تَحْتَاجُها في رِحْلَتِكَ . فَهَذِهِ الكُتُّبُ ذِكْرَى عَزِيزَةٌ مِنْ والدِكَ ، مَنَحَها لي ذاتَ يَوْم ٍ ؛ فَأَفَادَتْنِي كَثِيرًا . وَأَنَا أَرُدُها إِلَيْكَ ، فَقَدْ تُفيدُكَ كَما أَفَادَتْنِي .»

أَجَابَهُ كَرِيمُ الدِّينِ : « شُكْرًا لَكَ ، يا سَيِّدي الحَاكِمَ ، عَلَى هَدِيَّتِكَ. وَإِنْ كُنْتُ لا أَرى فَائِدَةً لِهَذِهِ الكُتُبِ إِلَّا أَنَّنِي لَنْ أَرَّدُها ؛ فَقَدْ تَكُونٌ لَهَا فَائِدَةً لا أَدْرِيها .»

وَعِنْدَمَا عَرَضَ الحَاكِمُ أَنْ يَصْطَحِبَ كَرِيمَ الدّين بَعْضُ الفُرْسانِ لِحِمايَتِهِ فِي رِحْلَتِهِ ؟ رَفَضَ ذَلِكَ ، وَقَالَ لَهُ : « بَعْدَ أَنْ عَلَّمْتَنِي فُنونَ القِبَالِ وَاللّبارَزَةِ وَالدّفاعِ عَنِ النّفْسِ ، فَإِنّنِي لَمْ أُعُدْ بِحَاجَةٍ إلى حِمايَةٍ ، يا سَيّدي ، وَعَلَيَّ أَنْ أَعْتَمِدَ عَلَى نَفْسي تَماماً ، كَما كانَ يَفْعَلُ والدي ، رَحِمَهُ الله .»

رَبَّتَ الحاكِمُ عَلَى كَتِفِهِ ، وَقَالَ لَهُ : « هَذَا هُوَ مَا كُنْتُ أَنْتَظِرُهُ مِنْكَ أَيُّهَا الشَّابُّ ؛ فَأَنْتَ ِحَقَا ابْنُ رَئيس ِ التُّجَّارِ حَكيم ِ الدِّينِ .»

خَرَجَ الحاكِمُ لِوَداع كَريم الدّين ، وَأَشَارَ لَهُ جِهَةَ الشَّرْقِ قَائِلاً: « سِرْ في هَذَا الاتِّجاهِ ، وَسَتَبْلُغُ أَرْضَ الغيلانِ العَمْياءِ بَعْدَ ثَلاثَة أَشْهُرٍ بِتَمامِها .»

شَكَرَهُ كَرِيمُ الدّينِ ، وَلكَزَ الجَوادَ الأَشْهَبَ ، فَانْطَلَقَ بِهِ جِهَةَ الشُّرْقِ كَأَنَّهُ الرّيحُ العاصِفُ .

### الفصل السابع أرْضُ الغيلانِ العَمْياءِ

عَبَرَ كُرِيمُ الدِّينِ فِي رِحْلَتِهِ إِلَى أَرْضِ الغيلانِ مَفَاوِزَ وَ وِهَادًا ، وَمَرَّ بِجِبالٍ وَتِلالٍ ، وَاجْتَازَ بُحَيْراتِ وَأَنْهَارًا ، حَتَى انْصَرَمَتِ الأَشْهُرُ النَّلاثَةُ كَامِلَةً . وَكَانَ يَشْغَلُ نَفْسَهُ أَحْيَانًا ، فِي أُوقاتِ راحَتِهِ وَتَوَقَّفَهِ ، النَّلاثَةُ كَامِلَةً . وَكَانَ يَشْغَلُ نَفْسَهُ أَحْيَانًا ، في أُوقاتِ راحَتِهِ وَتَوَقَّفَهِ ، بِقِراءَةِ الكُتُبِ الَّتِي مَنَحَهَا لَهُ الحاكِمُ الفارسُ . وَكَانَتْ عَنْ طُرُقِ الزَّراعَةِ وَصِناعَةِ الأواني وَالغَرْلِ وَالنَّسْجِ وَتَشْييدِ المساكِن ، فَلَمْ يَهْتَمَّ كَرِيمُ الدِّينِ بِهَا ، وَأَعادَهَا إِلَى مَكَانِهَا . وَخِلالَ رِحْلَتِهِ صَادَف كَرِيمُ الدِّينِ بِهَا ، وَأَعادَهَا إِلَى مَكَانِها . وَخِلالَ رِحْلَتِهِ مِنْهَا غَيْرُ صَحْراواتٍ قاحِلَةً يابِسَةً ، لَمْ يُنْجِهِ مِنْهَا غَيْرُ مَعْرَفَتِهِ بِأَسْرَارِهَا ، وَسُلُوكِهِ الطَّرِيقَ الصَّحيحَ لِعُبُورِها ، مُسْتَفيداً بِما عَلَّمَةً لَهُ شَيْخُ القَافِلَة ، صَديقُ والدِه .

وَاشْتَرَى جَمَلاً إلى جَوارٍ جَوادِهِ ، وَصارَ يُسافِرُ لَيْلاً وَيَرْتاحُ نَهاراً . ثُمَّ عَبَرَ مُحيطاً هائِجًا بِسَفينَةٍ صَغيرَةٍ قادَها في بَراعَةٍ ، حَتَّى وَصَلَ ثُمَّ عَبَرَ مُحيطاً هائِجًا بِسَفينَةٍ صَغيرَةٍ قادَها في بَراعَةٍ ، حَتَّى وَصَلَ



البَرُّ سالِمًا ، وَعاوَدَ امْتِطاءَ جَوادِهِ أَيَّامًا عَديدَةً دونَ كَلَل ٍ.

وَأَخيرًا بَدَتْ عَلَى البُعْدِ أَرْضَ جَرْداءً قاحِلَةً ، يَسْكُنُها الصَّمْتُ ، وَيُعَلِّفُها الغُموضُ ، وَتَسودُها الرَّهْبَةُ ، وَيَتَخَلَّلُها نَهْرَ صَغير عَذْبُ اللّياهِ ، يَنتَهي عِنْدَ غابَةٍ تَبْدو قاحِلَةً ، أَشْجارُها يابِسَةً بِلا ثَمَرٍ وَلا زَرْع .

تَرَجُّلَ كَرِيمُ الدَّينِ عَنْ جَوادِهِ ، وَقالَ لِنَفْسِهِ : « هَذِهِ هِيَ أَرْضُ الغيلانِ دونَ شَكِّ ؛ فَإِنَّ مَنْظَرَها مُقْبِضٌ ، وَشَكْلُها مُخيفٌ . وَلَكِنْ أَيْنَ اخْتَفَى سُكَّانُها ، وَهُمْ مِنَ المَرَدَةِ اللَّذِينَ يَصْعُبُ تَوارِيهُمْ ؟»

وَفَجْأَةً شَقَّتِ السُّكُونَ صَرْخَةً حادَّةً عالِيَةً مُخيفةً ، كَأَنَّها صَرْخَةً عفْريتٍ أَوْ جَانً ، فاهْتَزَّ كُريمُ الدِّينِ مِنَ الرُّعْبِ ؛ إِذْ شاهَدَ أَحَدَ الغيلانِ يَظْهَرُ مِنْ فَتْحَةِ كَهْفِ في جَبَلِ هائِلِ الارْتفاع ، كَأَنَّهُ الغيلانِ يَظْهَرُ مِنْ فَتْحَةٍ كَهْفِ في جَبَلِ هائِلِ الارْتفاع ، كَأَنَّهُ يَمَسُّ السَّحاب . وكانَ طولُ هَذَا الغولِ يَزِيدُ على خَمْسَةِ أَمْتَادٍ ، وَلَهُ شَكْلٌ بَشِعْ وَجَسَدٌ ضَخْمٌ مَكْسُو بِالشَّعْرِ ، وَأَصابِعُهُ مِثْلُ المَخالِب . كَمَا كَانَتْ عَيْنَاهُ مُغْلَقَتَيْنِ ، وَأَذْنَاهُ كَبِيرَتَيْنِ ، وَقَدَماهُ تَدبّانِ عَلَى الأَرْضِ كَمَا لَوْ كَانَتَا قَدَمَيْ فيل . وَلا يَسْتُرهُ غَيْرُ بَعْض أَوْراقِ الأَشْجَارِ في شَكْل مِئْزَرٍ يَسْتُرُ الجُزْءَ الأَسْفَلَ مِنْهُ .

هَمَسَ كَرِيمُ الدِّينِ لِنَفْسِهِ : « لا بُدُّ أَنَّ الغيلانَ تَخْتَفي داخِلَ

هَذَا الكَهْفِ ، وَسَتُسْرِعُ بِالخُروجِ ، وَتَقْطَعُ عَلَيَّ الطَّرِيقَ ! وَالأَفْضَلُ أَنْ أَبَادِرَ بِالهَرَبِ وَتَحَاوُزٍ هَذَا الجَبَلِ .»

وَقَفَزَ إلى جَوادِهِ ، وَلَكَزَهُ بِقَدَمَيْهِ صَائِحًا : « فَلْنُسْرِعُ بِالرَّكُضِ ، يا أَشْهَبُ ، قَبْلَ أَنْ نَسْقُطَ في أَيْدي تِلْكَ الغيلانِ المُنوَحِسَّةِ ، فَلَنْ تَأْخُذَهُمْ بِنا رَحْمَةً وَلا شَفَقَةً .»

إِنْطَلَقَ الجَوادُ كَالسَّهُم ، وَانْدَفَعَ بِكُلِّ سُرْعَتِهِ جِهَةَ الشَّرْقِ، وَلَكِنْ وَمِنْ وَراءِ الجَبَلِ ظَهَرَ عَدَدٌ آخَرُ مِنَ الغيلانِ ، سَدَّ الطَّرِيقَ أَمامَ كَرِيم ِ الدِّين ِ، فَجَذَبَ لِجامَ جَوادِهِ ، وَانْدَفَعَ في الاتِّجاهِ المُعاكِسِ ناحِيةَ الغَرْبِ ؛ صَوْبَ الغابَةِ البَعيدَةِ .

وَلَكِنَّ عَدَدًا آخَرَ مِنَ الغيلانِ ظَهَرَ مِنْ قَلْبِ الغابَةِ ، وَسَدَّ الطَّرِيقَ عَلَى كَرِيمِ الدِّينِ ، فَتَراجَعَ مُحاوِلاً الفِرارَ مِنْ أَيِّ اتِّجاهِ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى كَرِيمِ الدِّينِ ، فَتَراجَعَ مُحاوِلاً الفِرارَ مِنْ أَيِّ اتِّجاهِ ، وَلَكِنَّهُ شَاهَدَ الغيلانَ تُحيطُ بِهِ في شَكْلِ دائِرَةٍ ، فَهَتَفَ في سُخْطٍ : 
﴿ كَيْفَ تَمَكَّنَتُ هَذِهِ الغيلانُ مِنْ رُؤْيَتِي وَحِصارِي بِمِثْلِ تِلْكَ الصَّورَة ، وَهِي لا تُبْصِرُ ؟﴾ الصَّورَة ، وَهِي لا تُبْصِرُ ؟﴾

وَحاوَلَ كَرِيمُ الدّينِ أَنْ يَفْتَحَ ثُغْرَةً في وَسَطِ دائِرَةِ الغيلانِ ، فَصَوَّبَ أَحَدَ سِهامِهِ إلى غولٍ قَريبٍ ، وَأَطْلَقَهُ ، وَلَكِنَّ السَّهْمَ تَكَسَّرَ فَوْقَ صَدْرِ الغولِ ، كَأَنَّما اصْطَدَمَ بِحَجَرٍ ، وَلَمْ يَبْدُ عَلَى الغولِ أَيُّ فَوْقَ صَدْرِ الغولِ ، كَأَنَّما اصْطَدَمَ بِحَجَرٍ ، وَلَمْ يَبْدُ عَلَى الغولِ أَيُّ

اللهِ . وَجَرَّبَ كَرِيمُ الدِّينِ سَهْماً ثانِياً وَثالِثاً دونَ فائِدَةٍ ، فَتَوَقَّفَ عَنْ الْلاقِ السِّهامِ ، وَهَمَسَ لِنَفْسِهِ : ﴿ إِنَّ جُلُودَ هَذِهِ الْغَيلانِ صُلْبَةً ، وَلَنْ يُفيدَ قِتالِي لَها بِشَيْءٍ .﴾

وَتَنَبَّهُ عِنْدَ وُقوفِهِ سَاكِنَا بِجَوادِهِ إِلَى أَنَّ الغيلانَ سَكَنَتْ مَكَانَهَا النَّصَا ، وَهِيَ تَهُزُّ رُءُوسَهَا فِي كُلِّ اتَّجاهِ ؛ مُحاوِلَةً التَّصَنَّتَ بِآذَانِهَا الكَبيرَة ، فَأَدْرَكَ عَلَى الفَوْرِ أَنَّهَا لَمْ تَرَهُ ، وَلَكِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَهُ ، وَلَكِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَهُ ، وَرَكْضَ جَوادِهِ ، وَأَنَّهَا تَسْتَعْمِلُ آذَانَهَا الكَبيرَة فِي تَتَبُّعِهِ ، بَدَلاً مِنْ وَرَكْضَ جَوادِهِ ، وَأَنَّهَا تَسْتَعْمِلُ آذَانَهَا الكَبيرَة فِي تَتَبُّعِهِ ، بَدَلاً مِنْ عَيُونِهَا ، وَأَنَّ الطَبيعَة الَّتِي حَرَمَتْ تِلْكَ الغيلانَ مِنَ البَصَرِ – مَنَحَتْها عَيُونِها ، وَأَنَّ الطَبيعَة الّتِي حَرَمَتْ تِلْكَ الغيلانَ مِنَ البَصَرِ – مَنَحَتْها آذَانًا كَبيرَةً قادِرَةً عَلَى الْتِقَاطِ أَوْهَن ِ الأَصْواتِ .

وَفِي الحالِ وَضَعَ كُرِيمُ الدِّينِ خُطَّةً لِلنَّجاةِ مِنَ الغيلانِ ، فَتَرَجَّلَ عَنْ جَوادِهِ فِي سُكُونِ ، وَرَبَّتَ فَوْقَ مَعْرَفَتِهِ ، وَهَمَسَ لَهُ بِصَوْتٍ خَفيضٍ : « عَلَيْكَ بِالرَّكْضِ جِهَةَ الشَّرْقِ ، يا أَشْهَبُ ، مُثيرًا أَكْبَرَ خَفيضٍ : « عَلَيْكَ بِالرَّكْضِ جِهَةَ الشَّرْقِ ، يا أَشْهَبُ ، مُثيرًا أَكْبَرَ قَدْرٍ مِنَ الضَّجَّةِ ، وَسَأَلْحَقُ بِكَ دونَ أَنْ أَحْدِثَ صَوْتًا ، وَحَدارٍ أَنْ قَدْرٍ مِنَ الضَّجَّةِ ، وَسَأَلْحَقُ بِكَ دونَ أَنْ أَحْدِثَ صَوْتًا ، وَحَدارٍ أَنْ يَمَسَّكَ هَؤُلاءِ المُتَوَحَّشُونَ بِسوءٍ .»

حَمْحَمَ الجَوادُ الذَّكِيُّ ، وَقَدْ فَهِمَ ما قالَهُ صاحِبُهُ ، وَدَقَّ الأَرْضَ بِحَوافِرِهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ جِهَةَ الشَّرْقِ مُثيرًا أَعْلَى ضَجَّةٍ مُمْكِنَةٍ ، وَالْمَوْ الْعَلَى ضَجَّةٍ مُمْكِنَةٍ ، فَانْدَفَعَتِ الغيلانُ خَلْفَهُ لِتَسُدَّ أَمامَهُ الطَّرِيقَ ، وَلَكِنَّ الجَوادَ الذَّكِيَّ فَانْدَفَعَتِ الغيلانُ خَلْفَهُ لِتَسُدَّ أَمامَهُ الطَّرِيقَ ، وَلَكِنَّ الجَوادَ الذَّكِيَّ

أَخَذَ يُحاوِرُها وَيَقْفِزُ في كُلِّ اتِّجاهِ لِلْهَرَبِ مِنْهُمْ . وَبِقَفْزَةِ بارِعَةٍ تَخَطِّى الجَوادُ الغيلانَ المُتَجَمِّعَةَ حَوْلَهُ ، وَانْطَلَقَ جِهَةَ الغَرْبِ .

وَانْتَهَزَ كَرِيمُ الدّينِ انْشِغالَ الغيلانِ بِمُطارَدةِ جَوادِهِ ، واتساعَ الدّائِرة حَوْلهُ ، فَسارَ بِخِفَّةٍ وحَذَرٍ مُحاوِلاً الهَرَب ، وَلَكِنْ في اللَّحْظَةِ التّالِيةِ ، انْهارَتِ الأرْضُ تَحْتَ أَقْدام الجَوادِ الأَشْهَبِ ، فَسَقَطَ داخِلَ شَرَكِ عَلَى هَيْئَةِ حُفْرةِ عَميقةٍ في باطِنِ الأرْضِ ، كانَتْ تُخْفيها الأَعْصانُ اليابِسَةُ وَالأَعْشابُ ، فَانْدَفَعَتِ الغيلانُ إلى مَكانِ الحُفْرة ، وَراحَتْ تَرْقُصُ وَتُهَلِّلُ حَوْلها لِسُقوطِ الجَوادِ .

راقَبَ كَرِيمُ الدّين ما جَرى لِجَوادِهِ في غَضَبِ ، وَأَدْرَكَ أَنَّ نَجَاتَهُ صَارَتْ صَعْبَةً ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَامَهُ مِنْ طَرِيقِ آخَرَ غَيْرُ مُواصَلَةِ الهَرَبِ ، قَبْلَ أَنْ يَكْتَشِفَ الغيلانُ أَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ داخِلَ الحُفْرَةِ مَعَ جَوادِهِ .

وَقَفَزَ أَحَدُ الغيلانِ داخِلَ الحُفْرَةِ ، وَقَبَضَ عَلَى الجَوادِ ، وَحَمَلَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ كَمَا لَوْ كَانَ يَحْمِلُ عَنْزَةً صَغيرَةً ، ثُمَّ أَخَذَ يَبْحَثُ عَنْ تَحْتَ إِبْطِهِ كَمَا لَوْ كَانَ يَحْمِلُ عَنْزَةً صَغيرَةً ، ثُمَّ أَخَذَ يَبْحَثُ عَنْ كَرِيمِ الدِّينِ دَاخِلَ الحُفْرَةِ فَلَمْ يَعْثُرْ عَلَيْهِ ، وَاكْتَشَفَ هَرَبَهُ ، فَصاحَ في رِفَاقِهِ صَيْحَةً رَهيبَةً ، قائِلاً : « لَقَدْ هَرَبَ الإِنْسِيُّ، وَسَقَطَجَوادُهُ وَحُدَةً في الشَّرَكِ .»

جَمدَ كُريمُ الدينِ مَكانَهُ حينَ اكْتَشَفَ الغيلانُ هَرَبهُ ، وَشَاهَدَهُمْ يَنْتَصِبونَ واقِفينَ في غَضَب ، وَهُمْ يُديرونَ آذانَهُمْ في كُلِّ النَّجاهِ لِتَسَمُّع صَوْتِهِ ، وَفي الحالِ انْدَفَعَ بَعْضُ الغيلانِ إلى داخِلِ الجَبَلِ ، وَعادوا وَهُمْ يَحْملونَ شِباكًا كَبيرَةً ، أَخَذوا يُلقونَ بِها في الجَبَلِ ، وَعادوا وَهُمْ يَحْملونَ شِباكًا كَبيرَةً ، أَخَذوا يُلقونَ بِها في كُلِّ اتِّجاهِ لاصْطيادِ كَريم الدينِ ، الذي شَعرَ بِالمَأْزِقِ الذي يُواجِهُهُ ، فَأَلْقَى بِنَفْسِهِ عَلَى الأرْض مُتَدَحْرِجًا قَبْلَ أَنْ تَسْقُطَ إحْدى الشّباكِ الكَبيرَة عَلَيْهِ .

وَقَبْلَ أَنْ يَقِفَ عَلَى قَدَمَيْهِ هَوَتْ شَبَكَةً أُخْرَى فَوْقَهُ ، فَتَدَحْرَجَهِ مَنْتَعِدًا مَرَّةً أُخْرَى ، وَلَكِنَّ صَوْتَ تَدَحْرُجِهِ جَذَبَ انْتِباهَ الغيلانِ ، مُنْتَعِدًا مَرَّةً أُخْرَى ، وَلَكِنَّ صَوْتَ تَدَحْرُجِهِ جَذَبَ انْتِباهَ الغيلانِ ، فَوْقَهُ بَعْدَ أَنْ رَصَدَتْ مَوْقِعَهُ ، فَراحَ كَريمُ فَأَخَذَتْ تُلْقي بِالشّباكِ فَوْقَهُ بَعْدَ أَنْ رَصَدَتْ مَوْقِعَهُ ، فَراحَ كَريمُ الدّين يُمَزِّقُ بِسَيْفِهِ الشّباكَ الّتي تَكاثَرَتْ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّها كَانَتْ مِنَ الدّين يُمَزِّقُ بِسَيْفِهِ الشّباكَ الّتي تَكاثَرَتْ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّها كَانَتْ مِنَ الكَثْرَةِ بَحَيْثُ حَجَبَتْ عَنْهُ ضِياءَ الشّمْسِ ، وَتَثاقَلَتْ فَوْقَهُ حَتّى مَنَعَتْهُ الكَثْرَةِ بَحَيْثُ حَجَبَتْ عَنْهُ ضِياءَ الشّمْسِ ، وَتَثاقَلَتْ فَوْقَهُ حَتّى مَنَعَتْهُ مِنَ الحَرَكَةِ ، فَهَمَسَ لِنَفْسِهِ في يَأْسَ : « إنّها النّهايَةُ ! فَهَذِهِ الغيلانُ لَنْ تَأْخُذَها بي شَفَقَةً أَوْ رَحْمَةً .»

وَجَذَبَ الغيلانُ الشّباكَ بِفَريسَتِها ، وَحَمَلَها أَحَدُهُمْ فَوْقَ ظَهْرِهِ ، وَحَمَلَها أَحَدُهُمْ فَوْقَ ظَهْرِهِ ، وَحَمَلَ غُولَ آخَرُ جَوادَ كَريم الدّينِ ، وَساروا تِجاهَ فَتْحَةِ الكَهْفِ في سُرورٍ ، وَهُمْ يُمَنّونَ أَنْفُسَهُمْ بِوَجْبَةٍ شَهِيّةٍ .

لَمْ يَدْرٍ كَرِيمُ الدِّينِ شَيْئًا مِمَّا يَدُورُ حَوْلَهُ ؛ فَقَدْ حَجَبَتِ الشَّباكُ الرُّوْيَةَ أَمَامَهُ ، وَلَكِّنَّهُ أَحَسَّ بِحَرَكَةِ الغولِ الَّذِي يَحْمِلُهُ وَهُوَ يَرْتَقِي بَعْضَ الحِجارَةِ ، فَأَدْرَكَ أَنَّهُ يَحْمِلُهُ إلى داخِلِ الكَهْفِ .

وَأَخِيرًا أَنْزَلَ الغولُ حِمْلَهُ عَلَى الأَرْضِ ، وَأَزاحَ الشّباكَ التّقيلَةَ عَنْ كَرِيمِ الدّينِ الّذي تَطَلّعَ حَوْلَهُ في قَلَقٍ ، وَشاهدَ أمامَهُ عَدَدًا مِنَ الغيلانِ المُخيفةِ الشّكْلِ ، داخِلَ الكَهْفِ المُظْلِم . وَلَكِنَّ عَيْنَيْهِ الْغيلانِ المُخيفةِ الشّكْلِ ، داخِلَ الكَهْفِ المُظْلِم ، وَلَكِنَّ عَيْنَيْهِ اعْتَادَتا الظّلامَ بَعْدَ قَليلٍ ، فَشاهدَ هَياكِلَ عَظْميّةٌ لأناس وَحَيواناتٍ ، مُعَلّقة على الحائط ، بَعْدَ أَنْ أَوْقَعَها سوءُ الحَظِّ في أيْدي الغيلانِ ، فَكانَتْ نِهايتُها عَلى أيْديهِمْ .

إِرْتَجَفَ كَرِيمُ الدّينِ عِنْدَما شاهدَ تِلْكَ المناظِرَ ، وَبَدأ اليَاسُ يَتَسَرَّبُ إِلَى نَفْسِهِ . وَبَعْدَ قَلبل لِمَحَ أَحَدَ الغيلانِ يُقْبِلُ مِنْ داخِلِ الكَهْفِ ، وَحينَ سَمِعَتْ بَقِيَّةُ الْغيلانِ صَوْتَهُ انْحَنَتْ في تَوْقيرِ بالغٍ ، الكَهْفِ ، وَحينَ سَمِعَتْ بَقِيَّةُ الْغيلانِ صَوْتَهُ انْحَنَتْ في تَوْقيرِ بالغٍ ، فأَدْرَكَ كَرِيمُ الدينِ أَنَّ هذا الغولَ هُوَ الزَّعيمُ . وَقَدْ مَيَّزَهُ عَنِ الباقينَ عَقْدٌ مِنْ جَماجِم القُرود كانَ يَضَعُهُ حَوْلَ صَدْرِه ، وَمِعْزَر مِنْ جِلْدِ الْحِمارِ الوَحْشِيِّ المُخَطَّطِ كانَ يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ .

وَاقْتَرَبَ زَعِيمُ الغيلانِ مِنْ كَرِيمِ الدّينِ ، وَقَالَ لَهُ في صَـوْتٍ مُخيفٍ : « مَا الّذي أتى بِكَ إلى أَرْضِنا ، أَيُّهَا الإِنْسَانُ ؟»

أَجَابَهُ كَرِيمُ الدِّينِ : ﴿ إِنَّنِي لَا أَضْمِرُ لَكُمْ شَرًّا ، وَلَا أَرْغَبُ فِي الاعْتِداءِ عَلَيْكُمْ أُوْ إِيذَائِكُمْ . وَكُلُّ مَا أُرِيدُهُ هُوَ عُبُورً أَرْضِكُمْ لِلْعُتِداءِ عَلَيْكُمْ أُوْ إِيذَائِكُمْ . وَكُلُّ مَا أُرِيدُهُ هُوَ عُبُورً أَرْضِكُمْ لِلْعُتِداءِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَبُلِ الحَكْمَةِ ، وَأَنْتُمُ اللّذِينَ بِادَرْتُمْ بِاللّهُ جُومِ عَلَيٍّ .» لِلْوُصُولِ إلى جَبَلِ الحِكْمَةِ ، وَأَنْتُمُ اللّذِينَ بِادَرْتُمْ بِاللّهُ جُومِ عَلَيٍّ .»

أَطْلَقَ زَعِيمُ الغيلانِ ضِحْكَةً عالِيَةً ارْتَجَّ لَهَا الكَهْفُ ، فَسَدَّ كَرِيمُ الدِّينِ أَذُنَيْهِ بِيَدَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الصَّوْتِ ، وَتَوَقَّفَ زَعِيمُ الغيلانِ عَنِ الضَّحِكِ ، وَقَالَ لِكَرِيمِ الدِّينِ :

« كَثيرونَ غَيْرُكَ أرادوا الوُصولَ إلى جَبَلِ الحِكْمَةِ وَلَمْ يُفْلِحوا .»

أَجَابَهُ كَرِيمُ الدِّينِ في شَجَاعَةٍ : « وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ مِنَ المُحَاوَلَةِ ، وَهَذَا لَا يُضيرُكُمْ في شَيْءٍ .»

قالَ زَعيمُ الغيلانِ : « وَلَكِنَّكَ بِسَبَبِ ذَلِكَ تَعَدَّيْتَ عَلَى أَرْضِنا دونَ إِذْنٍ مِنّا .»

قَالَ كَرِيمُ الدِّينِ : ﴿ إِنَّنِي آسِفَ لِذَلِكَ ، وَمُسْتَعِدٌ لِتَعْوِيضِكُمْ إِنْ كَانَ هُنَاكَ ضَرَرٌ . وَفي حَوْزَتي خَمْسُمِئَةِ دينارٍ مِنَ الذَّهَبِ ، هِي مَا تَبَقّى مَعي ، وَأَنَا مُسْتَعِدٌ لِإعْطَائها لَكُمْ ، إِذَا كَانَ في ذَلِكَ إصلاحً لِهَذَا الخَطَأ .»

بانَ الغَضَبُ في عَيْنَيْ زُعيم ِالغيلانِ ، وَقالَ : ﴿ وَبِمادًا سَتُفيدُ

نُقودُكَ أَيُّهَا الإنْسانُ ؟ لا بُدَّ أَنَّكَ شاهَدْتَ أَرْضَنا وَرَأَيْتَ أَنَّهَا قَاحِلَةً، لا زَرْعَ فيها وَلا شَيْءَ يُمْكِنُ أَنْ يُباعَ أَوْ يُشْتَرى ؛ فَالذَّهَبُ أَوِ الْمَالُ لَدَيْنَا يُساوي الحِجارةَ وَالرِّمالَ - لا قيمَةَ لَهُ .»

سَأَلَهُ كَرِيمُ الديّنِ دَهِشًا : « وَلِماذا لا تَزْرَعُونَ أَرْضَكُمْ ، وَتُفْلِحُونَهَا ، وَتَبْنُونَ مَساكِنَ لَكُمْ ؟»

أَجابَهُ زَعيمُ الغيلانِ بِحِدَّةٍ : « كَيْفَ ذَلِكَ وَنَحْنُ عِمْيانَ لا نُبْصِرُ ؟ كَما أَنَّنا نَجْهَلُ أَيَّ شَيْءٍ عَن ِالزَّراعَةِ أَوِ البِناءِ أَوِ الصِّناعَةِ .»

أَخْفَى كَرِيمُ الدِّينِ دِهُشَتَهُ ، وَقالَ : « وَلَكِنْ مِنْ أَيْنَ تَحْصُلُونَ عَلَى طَعَامِكُمْ ؟»

أَطْلَقَ زَعيمُ الغيلانِ ضِحْكَةً عالِيَةً ، وَقَالَ : « إِنَّ طَعَامَنَا الوَحيدَ نَحْصُلُ عَلَيْهِ مِنْ أُولَئِكَ الحَمْقي وَالمُغَفَّلِينَ ، الَّذِينَ يُريدونَ عُبورَ أُرْضِنَا ، لِلْوُصولِ إلى جَبَلِ الحِكْمَةِ ، فَيكونُ مَصيرُهُمْ في بُطونِنا . لَيْتَهُمْ كَانُوا يُدْرِكُونَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الحِكْمَةِ مُحاوَلَةً بُلُوغِ جَبَلِ الحكْمَة !»
الحكْمَة !»

وَأَطْلَقَ زَعِيمُ الغيلانِ ضِحْكَةً أَعْلَى ، فَتَبِعَهُ أَفْرادُ عَشيرَتِهِ ، وَارْتَجَّ الكَهْفُ بِصَوْتِ الضَّحِكَاتِ المُخيفَةِ النِّتي زَلْزَلَتْهُ .

إِرْتَعَدَ كَرِيمُ الدِّينِ لِما قالَهُ زَعِيمُ الغيلانِ ، وَأَدْرَكَ المصيرَ الَّذي

صاحَ زَعيمُ الغيلانِ في أَتْباعِهِ : « أَشْعِلُوا نَارًا مُتَأْجِّجَةً لِشَيِّ هَذَا الإِنْسَانِ وَجَوادِهِ ؛ فَإِنَّنِي أَتَحَرَّقُ شَوْقًا لِتَذَوُّقِ لَحْمِهِما الشَّهِيِّ .»

يُوْم ، وَتَشْبَعُوا في كُلِّ مَرَّةٍ ، وَتَكُونَ مَوائِدُكُمْ عَامِرَةً بِأَصْنَافِ مُتَعَدَّدَةٍ مِنَ الطَّعام . إِنَّ كُلَّ ما أَرْغَبُ فيهِ هُوَ الحُصولُ عَلَى مُهْلَةٍ لِعام واحِدٍ فَقَطْ ؛ لِتَنْفيذِ وَعْدي هَذا .»

سَأَلَهُ زَعيمُ الغيلانِ في دَهْشَةٍ : ﴿ كَبُّفَ ذَلِكَ ؟﴾

أَجابَهُ كَرِيمُ الدّينِ : « سَوْفَ أَزْرَعُ أَرْضَكُمْ ، فَهِيَ خِصْبَةً وَجَاهِزَةً لِلزِّرَاعَةِ ، وَيَشُقُّهَا بَهْرَ صَافٍ سَيَمَدُها بِالمَاءِ اللّازِمِ . وَبَعْدَ نُضْجِ مَحْصُولِها مِنَ الشَّعيرِ وَالدُّرَةِ وَالفولِ ، وَكُلِّ أَصْبَافِ البُقولِ وَالخَصْرُاواتِ ، سَيَفيضُ الطَّعامُ عَنْ حَاجَتِكُمْ ، وَسَتَأْكُلُونَ كُلَّ يَوْمِ وَالخَصْرُاواتِ ، سَيَفيضُ الطَّعامُ عَنْ حَاجَتِكُمْ ، وَسَتَأْكُلُونَ كُلَّ يَوْمِ مِنْهُ حَتّى تَشْبَعُوا . وَلَنْ تُضْطَرُوا بَعْدَها لانْتِظارٍ أَيِّ عَابِرٍ سَبيلِ لالتِهامِهِ وَسَدُّ جَوعِكُمْ ، بَلْ يُمْكِنُكُمْ أَيْضًا تَرْبِيَةُ الأَبْقارِ وَالخِرافِ وَالدَّجاجِ ، لِتُوفِّ وَسَلَّ عَرْبِيةً الأَبْقارِ وَالخِرافِ وَالدَّجاجِ ، لِتُوفِّ لَكُمْ مَا تَحْتَاجُونَةُ مِنَ اللَّحُومِ . وَسَأَصْنَعُ لَكُمْ أَيْضًا مَلابِسَ مِنَ القُطْن وَالكَتَانِ الذي سَأَزْرَعُهُ ، ثُمَّ أَنْسِجُهُ بَعْدَ ذَلِكَ .»

تَحَيَّرَ زَعِيمُ الغيلانِ مِنْ ذَلِكَ الاقْتِراحِ العَجيبِ ، الَّذِي لَمْ يَسْمَعُ مِثْلَةً مِنْ قَبْلُ . وَلَكِنَّ بَعْضَ الغيلانِ صاحَتْ : « إنَّنا جَوْعى الآنَ . مُثْلَةً مِنْ قَبْلُ . وَلَكِنَّ بَعْضَ الغيلانِ صاحَتْ : « إنَّنا جَوْعى الآنَ . مُرْيدُ أَنْ نَلْتَهِمَ هَذَا الإِنْسانَ وَجَوادَهُ .»

قَالَ كَرِيمُ الدّينِ : ﴿ إِنَّنِي لَنْ أَزْرَعَ أَرْضَكُمْ فَقَطْ ، بَلْ سَأَشَيِّدُ لَكُمْ أَيْضًا مَساكِنَ مِنْ حِجارَةِ الجَبَلِ الّذي تَعيشونَ فيهِ ، وَمِنْ

## الفصل الثامن اتفاق مع الغيلان

تَأَكَّدَ كَرِيمُ الدّينِ أَنَّ نِهايَتَهُ قَدْ حَلَّتْ ، وَأَنَّ شَيْئًا لَنْ يُنْقِذَهُ مِنْ مَصيرِهِ المَحْتُومِ ، وَلَكِنْ فَجْأَةً بَرَقَ خاطِر في ذِهْنِهِ ، فَصاح في زَعِيم الغيلانِ : « اِنْتَظِرْ ، يا سَيِّدي ، وَاطْلُبْ مِنْ أَتْبَاعِكَ التَّمَهُّلَ ؛ فَإِنَّ لغيلانِ : « اِنْتَظِرْ ، يا سَيِّدي ، وَاطْلُبْ مِنْ أَتْبَاعِكَ التَّمَهُّلَ ؛ فَإِنَّ لغيلانِ : « اِنْتَظِرْ ، يا سَيِّدي ، وَاطْلُبْ مِن الْتِهامي وَجَوادي ؛ لَدَي عَرْضًا أَفْضَلَ لإطْعام شَعْبِكَ ، بَدَلاً مِن الْتِهامي وَجَوادي ؛ لأَنْا لَنْ نَسُدًّ رَمَقَكُمْ وَلَوْ كُنّا بِعَشَرَةِ أَمْثالِ حَجْمِنا .»

سَأَلُهُ زَعيمُ الغيلانِ في دَهْشَةٍ : « أَيُّ عَرْضٍ هَذَا الَّذِي تَتَحَدَّثُ عَنْهُ ؟»

أَجَابَهُ كَرِيمُ الذّينِ : ﴿ إِنَّكُمْ بَعْدَ أَنْ تَأْكُلُونِي وَجَوَادِي سَتَجوعُونَ بَعْدَهَا رُبَّمَا لأسابيعَ أَوْ شُهُورٍ طَوِيلَةٍ ، قَبْلَ أَنْ تَقْتَنِصُوا إِنْسَانًا آخَرَ أَوْ حَيُوانًا يَسُوقُهُ سُوءُ الْحَظِّ إِلَى أَرْضِكُمْ ، وَهَكَذَا سَتَحْيُونَ في ظِلِّ حَيُوانًا يَسُوقُهُ سُوءُ الْحَظِّ إِلَى أَرْضِكُمْ ، وَهَكَذَا سَتَحْيُونَ في ظِلِّ جوعٍ مُسْتَمِرً ، وَلَكِنِي أَضْمَنُ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا ثَلاثَ وَجَباتٍ كُلُّ جوعٍ مُسْتَمِرً ، وَلَكِنِي أَضْمَنُ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا ثَلاثَ وَجَباتٍ كُلُّ

أَشْجارِ الغابَةِ القَريبَةِ ، وَسَأَصْنَعُ لَكُمْ أُوانِيَ لِلطَّهْي ، وَأَكُوابًا وَمَقَاعِدَ وَمَناضِدَ وَكُلُّ مَا تَتَمَنُّونَ . وَسَأَعَلُّمُكُمْ كَيْفَ تَصْنَعُونَ تِلْكَ الأشْياءَ، فَيُصِيبُكُمُ التَّمَدُّنُ ، وَتَتَحَسَّنُ مَعِيشَتُكُمْ ، وَلا تُضْطَرَونَ لِسُكْنِي الكُهوفِ وَالغاباتِ ، وَالنَّوْمِ عَلَى الأَرْضِ وَالصُّخورِ ، وَالسَّيْرِ عَرايا في البَرْد .»

سادَ الصَّمْتُ بَعْدَ كَلِماتِ كَريم ِالدِّينِ ، وَأَخَذَتِ الغيلانُ تَهُزُّ رُءوسَها في دَهْشَةٍ ، وَقَدْ أَعْجَبَتْها كَلِماتُ كَريم الدّين ِ.

قَالَ زَعِيمُ الغيلانِ في صَوْتِ لاهِتٍ : « هَلْ تَقُولُ الصَّدْقَ أَيُّها الإنْسانُ أَمْ تُحاوِلُ خِداعَنا ؟ وَهَلْ أَنْتَ قادِر حَقًّا عَلَى فِعْلِ تِلْكَ

أَجَابَهُ كَرِيمُ الدِّينِ : ﴿ إِنَّنِي لَا أَخْدَعُكُمْ ؛ فَسَوْفَ أَقُومُ بِكُلِّ هَذِهِ الأَشْيَاءِ ، وَسَأَعَلُّمُها لَكُمْ لِكَيْ تَتَمَكُّنُوا مِنْ صُنْعِها فَلا تُضْطَرُوا لاَلْتِهَامِ إِنْسَانٍ يَعْبُرُ أَرْضَكُمْ دُونَ ذَنْبٍ . وَلَيْسَ لِي غَيْرُ شَرْطٍ وَحيدٍ ، المُهِمَّةِ . أمَّا إذا فَشِلْتُ فيها فَيَحِقُّ لكُّمُ الْتِهامي وَجَوادي .»

تَصاعَدَ صِياحُ الغيلانِ بِالْمُوافَقَةِ ، وَقالَ أَحَدُها : « كَانَ أَجْدادُنا يَصْنَعُونَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ ، وَلَكِنْ بَعْدَ أَنْ أَصابَهُم العَمى تَوَقَّفُوا عَن

الزِّراعَةِ وَالصِّناعَةِ ، وَصارَ عَمَلُهُمُ الوَحيدُ اقْتِناصَ ما يَمُرُّ بِأَرْضِهِمْ . وَلَعَلَّ هَذَا الشَّابُّ يُعِيدُ لَنا ما ضاعَ مِنَّا فَلا نَعودَ إلى اقْتِناص

قال غولٌ آخَرُ : ﴿ وَلَكِنِّي أَخْشِي أَنْ يَهْرُبَ هَذَا الْإِنْسَانُ فِي غَفْلَةٍ مِنَّا ، إذا مَنَحْناهُ الأمانَ ، وَلا يُحَقِّقَ لَنا ما وَعَدَنا بِهِ . وَرُبَّما يَكُونُ كُلُّ ما قالَهُ مُجَرَّدَ خُدْعَةٍ ، تَحَيُّنَا لِفُرْصَةِ هُروبِهِ مِنْ أَيْدينا .»

قَالَ كَرِيمُ الدِّينِ : ﴿ لَنْ تُصَدِّقُونِي إِذَا وَعَدَّتُكُمْ بِأَنَّنِي لَنْ أَهْرُبَ ، وَأَنَا مُسْتَعِدٌّ لأَنْ أَقَيَّدَ مِنْ رَقَبَتِي بِطَوْقٍ حَديدِيٌّ لَهُ مِفْتاحٌ وَحيد يَسْتَحيلُ تَحْطيمُهُ ، وَيَحْتَفِظُ زَعيمُكُمْ بِهِ ، يَتَدَلَّى مِنْهُ جَرَسٌ كُلُّما تَحَرَّكْتُ صَلْصَلَ . وَمَا دُمْتُمْ تَسْمَعُونَ صَلْصَلَةَ هَذَا الجَرَسِ سَتَتَأَكَّدُونَ مِنْ وُجودي وَعَمَلي بِجِوارِكُمْ ، ومِنْ أَنَّني لَمْ أَهْرُبْ . وَفِي اللَّيْلِ اِحْبِسُونِي دَاخِلَ هَذَا الكَّهْفِ لِتَضْمَنُوا عَدَّمَ هَرَبِي أَثْنَاءَ نَوْمِكُمْ . وَبَعْدَ تَحْقيق ما وَعَدْتُكُمْ بِهِ ، يُمْكِنُ لِزَعيمِكُمْ فَتْحُ قُفْل ِ الطُّوْقِ ، وَتَخْليصي مِنْهُ .»

قَالَ زَعِيمُ الغيلانِ في سُرورٍ : ﴿ هَذِهِ فِكْرَةٌ جَيِّدَةٌ ، وَسَنَبْدَأُ بِتَنْفيذِها في الحالِ. لِحُسْن الحَظِّ أَنَّني أَمْتَلِكُ مِثْلَ هَذا الطُّوْقِ وَالجَرَس أَيْضًا ، فَقَدْ كَانَ أَجْدَادُنا يَسْتَعْمِلُونَهُ مَعَ ماشِيَتِهِمْ لِيَضْمَنُوا عَدَمَ

وَغَابَ زَعِمُ الْغَيْلَانِ فِي الدَّاخِلِ ، وَعَادَ بَعْدَ قَلْيلِ حَامِلاً الطَّوْقَ ذَا الْجَرَسِ ، فَعَلَّقَهُ فِي رَقَبَةِ كَرِيمِ الدِّينِ ، وَأَغْلَقَ قُفْلُهُ ، وَاحْتَفَظَ بِمِفْتَاحِهِ ، فَصَارَ الْجَرَسُ يُصَلِّصِلُ مَعَ أَيَّةٍ حَرَكَةٍ مِنْ كَرِيمِ الدِّينِ ، وَاسْتَحَالَ عَلَيْهِ الْهَرَبُ .

قَالَ كَرِيمُ الدِّينِ لِزَعِيمِ الغيلانِ : « إِنَّنِي أَطْلُبُ مُهْلَةً يَوْمَيْنِ فَقَطْ لِكَمِّيْ أَبْدَأَ فِيما وَعَدْتُ بِهِ ، بِشَرْطِ أَنْ تَمْنَحوني الكُتُبَ المُعَلَّقَةَ في صَنْدوقٍ فَوْقَ سَرْجِ جَوادي .»

أَحْضَرَتْ لَهُ الغيلانُ الكُتُبَ ، وَحَبَسَتْهُ بَوْمَيْنِ دَاخِلَ الكَهْفِ ، لا يَقْتَاتُ خِلالَهُما غَيْرَ أَوْرِاقِ الأَشْجَارِ اللّتِي وَجَدَها فِي أَرْضِيَّتِهِ . وَخِلالَ اليَوْمَيْنِ أَتَمَّ كَرِيمُ الدّينِ قِراءَةَ كُلِّ الكُتُبِ اللّتِي أَهْداها لَهُ الحَاكِمُ عَنِ الزِّرَاعَةِ وَطُرْقِها ، وَبَعْدَ أَنِ اسْتَوْعَبَها جَيَّدًا أَغْلَقَها وَهَمَسَ لِنَفْسِهِ : ﴿ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَنَّ هَذِهِ الكُتُبَ سَتَحْمِلُ لِي وَهَمَسَ لِنَفْسِهِ : ﴿ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَنَّ هَذِهِ الكُتُبَ سَتَحْمِلُ لِي وَهَمَسَ لِنَفْسِهِ : ﴿ لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُ أَنَّ هَذِهِ الكُتُبَ سَتَحْمِلُ لِي فَرْصَةَ النَّجَاةِ مِنَ المَوْتِ ، فَشُكُوا لَكَ يَا أَبِي لأَنَّكَ مَنَحْتَها لِصَديقِكَ فُرْصَةَ النَّجَاةِ مِنَ المَوْتِ ، فَشُكُوا لَكَ يَا أَبِي لأَنَّكَ مَنَحْتَها لِصَديقِكَ أَلْحَاكِم ، وَشُكُوا لَهُ لأَنَّهُ أَصَرَّ عَلَى أَنْ أَحْمِلَها مَعِي . وَلكِنْ يَجِبُ الحَصُولُ عَلَى بُدُورِ الأَصْنَافِ الّتِي أَنُوي زِراعَتَها .»

وَعَرَضَ كَرِيمُ الدِّينِ الأَمْرَ عَلَى زَعِيمِ الغيلانِ ، فَفَكَّرَ الزَّعِيمُ ثُمَّ



قَالَ : ﴿ وَلَكِنْ مِنْ أَيْنَ سَنَحْصُلُ عَلَى تِلْكَ البُدُورِ ، وَنَحْنُ لا نَمْلِكُ مِنْهَا شَيْعًا مُنْذُ زَمَن طَويل ؟﴾

أجابَهُ كَريمُ الدّين : « إنّني أستَطيعُ شِراءَ كَمّيّة كَبيرَةٍ مِنْ تِلْكَ البُّدُورِ بِجُزْءِ مِنَ المالِ الّذي أَمْلِكُهُ ، وَزِراعَتَها ، وَسَأَجْلُبُ مَعَها أَيْضًا بَعْضَ الأَبْقَارِ وَالخِرافِ وَالدَّجاجِ لِتَرْبِيتِها ، فَتَتَكَاثَرُ وَتَنْعَمُونَ بِعْضَ الأَبْقَارِ وَالخِرافِ وَالدَّجاجِ لِتَرْبِيتِها ، فَتَتَكَاثَرُ وَتَنْعَمُونَ بِعْضَ الأَبْقَارِ وَالخِرافِ وَالدَّجاجِ لِتَرْبِيتِها ، فَتَتَكَاثَرُ وَتَنْعَمُونَ بِلَحْمُها وَلَبَنِها . وَلَكِنَّ هَذَا يَتَطَلَّبُ السَّفَرَ إلى أَقْرَبِ مَدينَةٍ ؛ لِلْحُمْها وَلَبَنِها . وَلَكِنَّ هَذَا يَتَطَلَّبُ السَّفَرَ إلى أَقْرَبِ مَدينَةٍ ؛ لابْتِياعِ تِلْكَ الأَشْياءِ مِنْها . وَإِذَا كُنْتُمْ تَخْشُونَ فِرارِي فَيُمْكِنُ أَنْ يَصْطَحِبَنِي أَحَدُ الغيلانِ في رِحْلتي .»

وافَقَ زَعيمُ الغيلانِ ، وَسافَرَ كَريمُ الدَّينِ بِرُفْقَةِ حارِسٍ ، وَعادا بَعْدَ أَسْبُوعٍ ، وَهُما يَحْمِلانِ فَوْقَ عَرَبَةٍ تَجُرُّها الثِّيرانُ وَالأَبْقَارُ ، كُلَّ أَصْنافِ البُّذُورِ الصَّالِحَةِ لِلزِّراعَةِ ، وَبَعْضَ أَقْفاصِ الدَّجاجِ .

وَفِي الحالِ بَدَأَ كُرِيمُ الدّينِ عَمَلَهُ الشّاقَ ؛ فَقَسَّمَ الغيلانَ إلى مَجْموعات ، أَخَذَتْ مَجْموعة تَحْرُثُ الأرْض ، وَمَجموعة ثانِيَة تُلقي البُدُورَ فِي الأرْض المَحْروثة ، وَمَجْموعة ثالِثَة تَقومُ بِرَيِّها ، تَحْتَ إشراف كَريم الدين .

وَأَمَرَ كَرِيمُ بَعْضَ الغيلانِ بِتَقْطيع بَعْض أَشْجارِ الغابَةِ ، فَمَكَّنَتُها قُوَّتُها الهائِلَةُ مِنْ ذَلِكَ ، وَشَرَعَتْ في بِناءِ مَساكِنَ لَها تَحْتَ رِعايَةِ

كَرِيمِ الدِّينِ وَإِشْرَافِهِ ، وَهُو يَسْتَمِدُّ مَعْرِفَتَهُ مِنَ الكُتُبِ الَّتِي يَحْمِلُها مَعَهُ . وَعِنْدَمَا تَمَّ بِنَاءُ عَشَرَاتِ المُساكِنِ ، كَانَتِ الأَرْضُ المُزْرُوعَةُ قَدْ أَنْبَتَ سيقانًا خَضْرَاءَ ، فَعَاوَدَتِ الغيلانُ رَبَّها تَحْتَ إِشْراف كَرِيمِ الدِّينِ ، الذي أَخَذَ يُوجَّةُ بَقِيَّتَها لِطُرُقِ صِناعَةِ الفَخَّارِ وَالزَّجَاجِ وَغَيْرِ الدِّينِ ، الذي أَخَذَ يُوجَّةُ بَقِيَّتَها لِطُرُقِ صِناعَةِ الفَخَّارِ وَالزَّجَاجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ التَّرْبَةِ الغَنِيَّةِ في ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ التَّرْبَةِ الغَنِيَّةِ في ذَلِكَ . وَكَانَتِ الغيلانُ تَحْصَلُ عَلى ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ التَّرْبَةِ الغَنِيَّةِ في أَرْضِها الحَافِلَةِ بِكُلِّ المُعادِنِ ، تُساعِدُها النَّارُ الَّتِي أَشْعَلَها كَرِيمُ الدِّينِ لِتُساهِمَ في صِناعَةِ الزُّجَاجِ وَصَهْرِ المُعادِنِ .

وَعِنْدَما أَتَمَّ كَرِيمُ الدِّينِ صَنْعَ أَثاثِ المَنازِلِ ، كَانَتِ الأَرْضُ المَنْروعَةُ قَدْ أَيْنَعَتْ مَحاصِيلُها ، وَحانَ أُوانُ قِطافِها ، فَتَكَدَّسَتِ المَحاصِيلُ دَاخِلَ المَخازِنِ الواسِعَةِ ، فَابْتَهَجَتِ الغيلانُ ، وَأَخَذَتْ المُحاصِيلُ دَاخِلَ المُخازِنِ الواسِعَةِ ، فَابْتَهَجَتِ الغيلانُ ، وَأَخَذَتْ المُحاصِيلُ دَاخِلَ المُخازِنِ الواسِعَةِ ، فَابْتَهَجَتِ الغيلانُ ، وَأَخَذَتْ تَأْكُلُ حَتّى الشّبَعِ - لأولِ مَرَّةٍ في حَياتِها - مِنَ الخَصْراواتِ وَالبُقولِ وَالأَبْقارِ المَدْبُوحَةِ . وَنَامَتْ لَيْلَتَهَا الأولى داخِلَ المساكِنِ الفَاخِرَةِ الوَثِيرَةِ ، وَهِي تَرْتَدي أَبْهى الحُللِ وَالملابِسِ ، الّتي حَصَلَ الفَاخِرَةِ الوَثِيرَةِ ، وَهِي تَرْتَدي أَبْهى الحُللِ وَالملابِسِ ، الّتي حَصَلَ كَريمُ الدّينِ عَلَى كَتَانِها وَقُطْنِها مِنَ المُحاصِيلِ الّتي زَرَعَها وَحَصَدَها ، وَاسْتَغْرَقَ نَسْجُها عِدَّةَ شُهورٍ بَعْدَ أَنْ عَلَمَ الغيلانَ كَيْفَ وَحَصَدَها ، وَاسْتَغْرَقَ نَسْجُها عِدَّةَ شُهورٍ بَعْدَ أَنْ عَلَمَ الغيلانَ كَيْفَ تَوْعَلُ ذَلِكَ عَلَى الأَنُوالِ .

وَذَاتَ يَوْمِ قَالَ زَعِيمُ الغَيلانِ لِكَرِيمِ الدِّينِ : « إِنَّنِي لا أَدْرِي كَيْفَ أَشُواءَ كَثِيرَةً نافِعَةً ، وَكُنْتَ كَيْفَ أَشُواءَ كَثِيرَةً نافِعَةً ، وَكُنْتَ

## الفصل التاسع أرْضُ الضَّبابِ وَالأقزامِ

إِسْتَغْرَقَتْ رِحْلَةً كَرِيمِ الدِّينِ إلى بِلادِ الأَقْرَامِ شَهْرَيْنِ كَامِلَيْن ِ، قَطَعَ خِلالَهُما أُراضِيَ لَمْ يَسْمَعْ عَنْها مِنْ قَبْلُ ، وَصادَفَ شُعُوبًا لَمْ يَكُنْ يَدُري بِوجودِها ، وَتَعَلَّمَ وَاكْتَسَبَ حِبْراتٍ جَديدَةً كُلَّ يَوْمٍ. وَأَخيرًا لاحَتْ لَهُ أَرْضُ الأَقْرَامِ مِنْ بَعِيدٍ .

وَكَانَتْ ثَمَّةَ ظَاهِرَةً عَجِيبَةً تُحيطُ بِتِلْكَ الأَرْضِ ، فَالضَّبَابُ الكَثيفُ يُغَطِّي كُلَّ شِبْرٍ فَوْقَها ، حَتَّى لا تَكَادُ تَبِينٌ تَفَاصِيلُها ، وَلا يَكَادُ المَرْءُ يَسْتَطَيعُ رُؤْيَةً مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ مِنْ كَثَافَةِ الضَّبَابِ .

تَوَقَّفَ كَرِيمُ الدِّينِ بِجَوادِهِ دَهِشًا ، وَقالَ لِنَفْسِهِ : « كَيْفَ سَأَتُمكَّنُ مِنْ عُبورٍ هَذِهِ الأَرْضِ ، وَهِيَ مُحاطَةً بِهَذَا الضَّبَّاكِ ؟ مَأْتُمكَّنُ مِنْ عُبورٍ هَذِهِ الأَرْضِ ، وَهِيَ مُحاطَةً بِهَذَا الضَّبَّاكِ ؟ وَكَيْفَ سَأَهْتَدي إلى طَرِيقي وَسْطَها ، وَالسَّماءُ تَحْجُبُها هَذِهِ الغُيومُ؟ وَلَكِنْ لَيْسَ هُناكَ مَفَرٌ مِن اِقْتِحامِها مَهْما كانَتِ المَخاطِرُ . »

وَ وَضَعَ زَعِيمُ الغيلانِ مِفْتاحَهُ في قُفْلِ الطَّوْقِ ، فَتَحَرَّرَ مِنْهُ كَرِيمُ الدَّينِ ، وَقَالَ لَهُ زَعِيمُ الغيلانِ : « أَنْتَ حُرُّ الآنَ ، وَتَسْتَطيعُ أَنْ تَذْهَبَ حَيْثُ شِئْتُ .»

شَكَرَ كَرِيمُ الدِّينِ زَعِيمَ الغيلانِ ، وَقَالَ لَهُ : « إِنَّني بِدَوْرِي أَقَدُمُ لَكُمْ شُكْرِي أَيُها الزَّعِيمُ ، فَفي أَحْبانِ كَثيرَةٍ يَدْفَعُ الخَطَرُ الإِنْسانَ الكُمْ شُكْرِي أَيُّها الزَّعِيمُ ، فَفي أَحْبانِ كَثيرَةٍ يَدْفَعُ الخَطَرُ الإِنْسانَ إلى تَعَلَّم أَشْياءَ كَثيرَةٍ . وَلَوْلاكُمْ ما اهْتَمَمْتُ بِالزَّراعَةِ أَوْ طُرُقِ الصِّناعَةِ ، وَلَما مارَسْتُها في حَياتي .»

وَتَجَمَّعَتِ الغيلانُ كُلُها في وَداع حارٍّ لِكَريم الدِّين ، فَامْتَطي جَوادَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ مُواصِلاً رِحْلَتَهُ إلى جَبَل الحِكْمَة ، وَهُوَ يَحْمَدُ الله عَلى كُلُّ ما جَرى لَهُ ، وَاسْتَعَدَّ لاجْتِيازِ العَقَبَةِ الأخيرةِ لَهُ ، وَهِي عُبورٌ بِلادِ الأَقْزام .

وَلَكَزَ جَوادَهُ بِقُوْةٍ ، فَانْطَلَقَ كَأَنَّهُ سَهُمْ نَحْوَ الضَّبابِ وَاخْتَرَقَهُ ، وَأَخَذَ يَعْدُو بِصاحِبِهِ فِي قَلْبِ الضَّبابِ ، وَهُوَ لا يَكَادُ يَرَى مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ تَعَثَّرُ فِي حَجَرٍ كَبِيرٍ اصْطَدَمَ بِقَوائِمِهِ ، فَسَقَطَ هُوَ وَراكِبُهُ سَقْطَةً مُوْلَمَةً . وَتَحامَلَ كَرِيمُ الدّينِ وَنَهَضَ ، وَحاوَلَ اخْتِراقَ حُجُبِ الضَّبابِ دونَ فائِدَةً . وَفَجْأَةً شاهَدَ عَلَى البُعْدِ ضَوْءًا واهنا ، فَاقْتَرَبَ الضَّبابِ دونَ فائِدَة . وَفَجْأَةً شاهَدَ عَلَى البُعْدِ ضَوْءًا واهنا ، فَاقْتَرَبَ مِنْ مَصْدَرِهِ حَتَى لَمْ يَعُدْ يَفْصِلُهُ عَنْهُ غَيْرُ خُطُوةٍ واحِدَةٍ ، وَشاهَدَ قَرَمًا ، لا يَزِيدُ طُولَةُ عَلَى قامَةِ طَفْلٍ ، مُمْسِكًا بِمِصْباحٍ زَيْتِيَّ ، يُنَقِّبُ هُنَاكَ وَسُطَ الضَّبابِ ، كَأَنَّهُ يَبْحَثُ عَنْ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ .

إِنْدَفَعَ كَرِيمُ الدِّينِ نِحْوَ القَزَمِ ، وَصاحَ بِهِ : ﴿ أَنْتَ أَيُّهَا القَزَمُ ، هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَدُلَّني عَلى وَسيلَةٍ لِلْخُرُوجِ مِنْ هَذِهِ الْمَتَاهَةِ الَّتِي يُغَلِّفُهَا الضَّبَابُ ؟﴾ يُغَلِّفُها الضَّبَابُ ؟﴾

أَجَابَهُ القَزَمُ : ﴿ إِنَّنِي مَشْغُولٌ ، وَلا أَسْتَطِيعٌ مُساعَدَتَكَ ؛ فَثَمَّ عَمَلٌ آخَرُ أَوَدّيهِ ؛ إِنَّنِي أَفَتُشُ عَن الحِكْمَةِ بِهَذَا المِصْباحِ الزَّيْتِيِّ . إِنَّها هُناكَ ، وَمَنْ يُدَقِّقْ يَعْتُرْ عَلَيْها .»

هَمَسَ كَرِيمُ الدّينِ لِنَفْسِهِ : « إِنَّ هَذَا القَّزَمَ يَبْدُو لَي مَجْنُونًا ! هَلْ يُمْكِنُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَعْثَرَ عَلَى الحِكْمَةِ ، إِذَا فَتَشَ عَنْهَا بِمِصْبًاحٍ ؟»

الْتَفَتَ إِلَى القَزَمِ قَائِلاً : ﴿ إِنَّكَ تَبْذُلُ مَجْهُودًا ضَائِعًا وَلَنْ تَعْثُرَ

عَلَى مَا تَبْحَثُ عَنْهُ أَبَدًا . وَالأَفْضَلُ لَكَ أَنْ تَبِيعَنِي هَذَا الْمِصْبَاحَ ؟ لِيُرْشِدَنِي إلى طَرِيقِ الخُروجِ مِنْ هَذَا الضَّبَابِ . وَقَدْ تَبَقَّتْ مَعي مِئَةً دينارٍ ذَهَبِيٍّ ، فَمَا رَأَيْكَ لَوْ مَنَحْتُكَ نِصْفَهَا ، مُقابِلَ هَذَا الْمِصْبَاحِ الذي لا يُساوي دينارًا واحِدًا مِنَ الفِضَّةِ ؟»

أَجَابَهُ الْقَزَمُ : « إِنَّني لا أبيعُ مِصْباحي بِكُلِّ مالِ العالمِ!»

هَمَسَ كَرِيمُ الدّين لِنَفْسِهِ : « إِنَّ هَذا القَزَمَ يَبْدُو طَمَّاعًا مُحْتالاً، وَلَكِنْ لَيْسَ أَمامي غَيْرُ مُضاعَفَةِ الثَّمَن لِهُ .»

وَقَالَ لِلْقَزَمِ: « مَا رَأَيُكَ لَوْ مَنَحْتُكَ كُلَّ مَا أَمْلِكُ مِنْ ذَهَبٍ ثَمَناً لِهَذَا الْمِصْبَاحِ ؟»

كَرَّرَ القَزَمُ إِجابَتَهُ في إصْرارٍ : « وَلا بِكُلِّ مالِ العالَم أَبيعُ هَذا المِصْبَاحَ !»

غَضِبَ كَرِيمُ الدِّينِ ، وَصاحَ في القَزَمِ: « حَسَنَ أَيُها القَزَمُ الخَرِفُ ، فَسَوْفَ أَحْصُلُ مَجَانًا عَلَى ما رَفَضْتَ أَنْ تَبِيعَني إِيّاهُ بِمِئَةِ دينارٍ ذَهَبِيًّ ، وَلَنْ تَسْتَطيعَ مَنْعي أَبَدًا .»

وَانْقَضٌ كَرِيمُ الدّينِ عَلَى القَزَمِ، فَانْتَزَعَ مِنْهُ مِصْباحَهُ الزَّيْتِيَّ ، وَانْقَضٌ كَرِيمُ الدّينِ عَلَى القَزَمِ، فَانْطَلَقَ الجَوادُ يَخْتَرِقُ حُجُبَ الضَّبابِ

الكَثيفِ، وَمِنَ الخَلْفِ عَلا صِياحُ القَزَمِ صاحِبِ المِصْباحِ : ﴿ عُدْ أَيُهَا الشَّابُّ وَإِلَّا نَدِمْتَ أَشَدًّ النَّدَمِ !»

أَجابَهُ كَرِيمُ الدّبنِ ساخِرًا : « لَنْ يَنْدَمَ أَحَدٌ سِواكَ أَيُّها القَزَمُ الأَحْمَقُ ؛ بِسَبَبِ الدَّنانيرِ الذَّهَبِيَّةِ الَّتي خَسِرْتَها .»

وَانْطَلَقَ بِجَوادِهِ كَاشِفًا الطَّرِيقَ لِنَفْسِهِ بِمِصْباحِهِ الزَّيْتِيِّ ، وَلَكِنَّ الْمِسْاحَ لَمْ يَكُنْ يَبِينَ مَعالِمَ الطَّرِيقِ لِأَكْثَرَ مِنْ مَرْمِي حَجَرٍ . وَأَخَذَ المِسْاحَ لَمْ يَتَكَاثَفُ شَيْئًا فَشْبَعًا فَتَضاءَلَتِ المَسافَةُ الَّتِي يُنيرُها ، وكريم الضَّبابُ يَتَكَاثَفُ شَيْئًا فَشْبَعًا فَتَضاءَلَتِ المَسافَةُ الَّتِي يُنيرُها ، وكريم الدين يَدورُ بِجَوادِهِ في حَلَقاتٍ لا نِهايَةَ لَها ، دونَ أَنْ يَعْثَرَ عَلَى الدين يَدورُ بِجَوادِهِ في حَلَقاتٍ لا نِهايَة لها ، دونَ أَنْ يَعْثَرَ عَلَى طريقِ النَّجاةِ . وَتَوَقَّفَ الجَوادُ في النَّهايَةِ لاهِئًا ، وكانَ التَّعَبُ وَالإِنْهَاكُ قَدْ حَلّا بِكَرِيمِ الدِّين ِ، فَقَالَ لِنَفْسِهِ في غَضَبٍ : « ما العَمَلُ الآنَ وَلا سَبِيلَ لي لِمُغادَرَةِ هَذِهِ المُتَاهَةِ الضَّبَابِيَّةِ ؟»

وَلاحَظَ أَنَّ نُورَ المِصْبَاحِ قَدْ أُخَذَ يَخْبُو شَيْئًا فَشَيْئًا ، فَصَاحَ سَاخِطًا : « لَمْ يَكُنْ يَنْقُصُني غَيْرُ ذَلِكَ ! لَقَدْ فَرَغَ زَيْتُ المِصْبَاحِ ، وَلَمْ تَعُدْ لَهُ أَيَّةُ فَائِدَةٍ .»

وَانْطَفَأَ الْمِصْبَاحُ وَسادَ الظَّلامُ ، فَأَلْقاهُ كَرِيمُ الدِّينِ عَلَى الأرْضِ

وَحَطَّمَهُ بِقَدَمِهِ ، ثُمَّ طَوَّحَ بِهِ بَعِيدًا في غَضَبٍ ، وَ واصَلَ السَّيْرَ مُتَرَجَّلاً وَهُوَ يَجُرُّ جَوادَهُ خَلْفَهُ ، وَقَدْ أَطْبَقَ اليَأْسُ عَلَيْهِ .

وَمَرَّتْ سَاعَاتٌ قَبْلَ أَنْ يُوقِنَ مِنْ فَشَلِهِ النَّامِّ في مُهِمَّتِهِ ، وَأَحَسَّ بِتَعَبِ لا مَثيلَ لَهُ حَتّى لَمْ تَعُدْ قَدَمَاهُ قَادِرَتَيْن عَلى حَمْلِهِ . وَكَادَ الجَوعُ الشَّديدُ يَفتِكُ بِهِ ، وَأَصَابَهُ العَطَشُ بِالجَفافِ ، فَانْهارَ عَلى الجَوعُ الشَّديدُ يَفتِكُ بِهِ ، وَأَصَابَهُ العَطَشُ بِالجَفافِ ، فَانْهارَ عَلى الجَوعُ الشَّديدُ يَفتِكُ بِهِ ، وَأَصَابَهُ العَطَشُ بِالجَفافِ ، فَانْهارَ عَلى الجَوعُ الشَّديدُ يَفتِكُ بِهِ ، وَأَصَابَهُ العَطَشُ بِالجَفافِ ، فَانْهارَ عَلى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَيَ الشَّوى هاتِفاً : « لِيُنْقِذْني أَحَدُكُمْ ! إِنَّني أُمُوتُ جُوعًا الأَرْضِ خَائِرَ القُوى هاتِفاً : « لِيُنْقِذْني أَحَدُكُمْ ! إِنَّني أُموتُ جُوعًا وَعَطَشاً !»

وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مُجِيبًا ، فَزَحَفَ مُحاوِلاً البَحْثَ عَنْ طَعام أَوْ شَرَابٍ ، وَلَكِنَّ قُوَّتَهُ خَارَتْ أَكْثَرَ ، وَلَمْ يَعُدْ بِاسْتِطاعَتِهِ رَفْعُ ذِراعِهِ ، فَانْهَارٌ فَاقِدًا الوَعْيَ ، وَلَمْ يَعُدْ يَشْعُرُ بِشَيْءٍ حَوْلُهُ .

وَبَعْدَ قَلِيلِ اقْتَرَبَتْ مَجْمُوعَةً مِنَ الأَقْرَامِ الغَاضِبِينَ ، وَفي صَمْتٍ حَمَلُوا كَرِيمَ الدِّينِ فَوْقَ عَرَبَةٍ تَجُرُّهَا الخُيولِ ، وتَوَقَّفُوا أَمَامَ أَبُوابِ قَصْرٍ عَظِيمٍ يُغَلِّفُهُ الضَّبَابُ ، وَانْفَتَحَتْ أَبُوابُ القَصْرِ لَهُمْ ، فَدَلَفَ قَصْرٍ عَظِيمٍ يُغَلِّفُهُ الضَّبَابُ ، وَانْفَتَحَتْ أَبُوابُ القَصْرِ لَهُمْ ، فَدَلَفَ الأَقْرَامُ راكِبُو العَرَبَةِ بِكَرِيمِ الدِّينِ ، وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ فَوْقَ أَكْتَافِهِمْ إلى الدَّينِ ، وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ فَوْقَ أَكْتَافِهِمْ إلى الدَّاخِلِ ، عَلَى حينَ قادَ الباقونَ الجَوادَ إلى حَظيرَةٍ خاصَّةٍ ، وقَدَّمُوا لَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ .



وَانْتَهَى الأَقْرَامُ إلى قاعَةٍ واسِعَةٍ فَمَدَّدُوا كَرِيمَ الدَّينِ فَوْقَ فِراشِ وَثِيرٍ فِي صَدْرٍ القاعَةِ . وَتَقَدَّمَ مِنْ أَحَدِ الأَرْكَانِ قَزَمٌ عَجُوزٌ لَهُ لِحْيَةً بَيْضاءُ طَويلَةٌ تَصِلُ لِرُكْبَتَيْهِ ، وَقَدْ زَيَّنَ رَأْسَهُ بِتَاجٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالمَاسِ، وَأَحَذَ يَرْفُلُ في مَلابِسَ حَريرِيَّةٍ مُوشَاةٍ بِالذَّهَبِ ، وَقَدْ بَدا واضِحًا أَنَّهُ مَلِكُ الأَقْرَامِ .

وَتَطَلَّعَ الْمَلِكُ إِلَى كَرِيمِ الدِّينِ غاضِبًا وَقالَ بَعْدَ لَحْظَةٍ : « دَعوا الأَطبَّاءَ يَعْتَنوا بِهَذَا الشَّابِّ ، وَيُرَطَّبُوا شَفَتَيْهِ بِالمَاءِ وَعَصيرِ الفاكِهَةِ ؛ لِكُيْ يَنْقَى حَيًّا . وَلَكِنَّهُ بَعْدَ أَنْ يُفيقَ سَوْفَ يَلْقَى عِقابًا قاسِيًا عَلَى لَكَيْ يَنْقَى حَيًّا . وَلَكِنَّهُ بَعْدَ أَنْ يُفيقَ سَوْفَ يَلْقَى عِقابًا قاسِيًا عَلَى فَعْلَتِهِ الشَّنيعَةِ ، وَاسْتِيلائِهِ عَلَى مِصْباحِ الحِكْمَةِ ، وَتَحْطيمِهِ بِمِثْلِ تِلْكَ الصَّورَة .»

فَنَفَّذُ أَتْبَاعُهُ مَا قَالَهُ .

عِنْدَما أَفَاقَ كَرِيمُ الدَّينِ وَجَدَ نَفْسَهُ راقِداً في زِنْزانَةٍ حَديدِيَّةٍ ، داخِلَ قاعَةٍ كَبيرَةٍ مُكْتَظَّةٍ بِالأَقْرَامِ .

كَانَتِ القَاعَةُ أَشْبَهُ بِقَاعَاتِ الْمُحَاكَمَةِ ، وَقَدْ جَلَسَ ثلاثَةُ قُضَاةً إلى المِنَصَّةِ ، وَآخَرُ مَكَانَ مُمَثَل إلاتَهام ، وَآخَرُ مَكَانَ مُمَثَل الدِّفاع ، وَآخَرُ مَكَانَ مُمَثَل الدِّفاع ، عَلى حينَ جَلَسَ عَشَرَاتُ الأَقْزَام فِي مَقَاعِدِ الحاضِرِينَ ، وَمِنْهُمُ القَزَمُ الذي اسْتَوْلي كَرِيمُ الدِّين عَلى مِصْبَاحِهِ الزَّيْتِيِّ .

أمَّا المَلِكُ فَجَلسَ في مَكانٍ خاصٌ عَلى يَمينِ مِنَصَّةِ القُضاةِ ، فَوْقَ مَقْعَدٍ عالٍ مُرَصَّع بِالياقوتِ وَالماس ِ.

دَهِشَ كَرِيمُ الدِّينِ لِحْظَةً وَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ هُوَ ، وكَانَ آخِرَ ما يَعيهِ اسْتِيلاً وُهُ عَلَى المِصْباحِ الزَّيْتِيِّ ، وَانْطِفاءُ شُعْلَتِهِ ، وَتَحْطيمُهُ . وَأَدْهَشَهُ أَنَّهُ في صِحَّةٍ جَيِّدَةٍ لا يُعاني جوعًا وَلا عَطَشًا ، بِرَغْم كُلِّ ما لاقاهُ قَبْلَ فِقْدانِهِ وَعْيَهُ ، وَلَمْ يَدْرِ السِّرَّ في ذَلِكَ .

وَلاحَظَ مُمَثِّلُ الاتَّهامِ تَنَبُّهَ كَريمِ الدِّينِ ، فَصاحَ بِصَوْتٍ عال: « لَقَدْ أَفَاقَ المُتَّهَمُ أُخيرًا . فَلْتَبْدَإِ المُحاكَمةُ .»

تَطَلَّعَ الجَميعُ إليهِ على الفَوْرِ ، وَدَقَّ القُضاةُ الثَّلاثُ المِنَصَّةَ بِمَطارِقَ خَشَبِيَّةٍ مُتَشابِهَةٍ في لَحْظَةٍ واحِدَةٍ ، وَقالُوا في صَوْتٍ واحِدٍ رَصِينٍ : « لِتَبْدَإُ المُحاكَمةُ .»

صاحَ كَريمُ الدّين ِغاضِباً : « ما الّذي يَدورُ حَوْلي هُنا ؟ هَلْ أَنا مُتَّهَمَّ تُعْقَدُ لي مُحاكَمَةً ؟»

قالَ مُمَثَّلُ الاتِّهامِ: « بَلْ إِنَّكَ مُتَّهَمِّ بِأَخْطَرِ تُهْمَةٍ لَدَيْنا ، وَهِيَ سَرِقَتُكَ لِمِصْباحِ الحِكْمَةِ ، وَتَحْطيمُهُ .»

عاود كريم الدّينِ الصِّياحَ بِصَوْتِ أَعْلى : « أَيُّ مِصْباحٍ هَذَا اللَّذِي تَتَحَدَّتُ مِنْ ذَلِكَ القَرَمِ الَّذِي تَتَحَدَّتُ مِنْ ذَلِكَ القَرَمِ

الأَحْمَقِ مُجَرَّدُ مِصْباحٍ زَيْتِيٍّ بَغيضٍ ، عَرَضْتُ أَنْ أَدْفَعَ لَهُ مِئَةَ دينارٍ مِنَ الذَّهَبِ ثَمَناً لَهُ فَرَفَضَ . وَلَمَّا كُنْتُ في حاجَةٍ إلَيْهِ ، اضْطُرِرْتُ لأَخْذِهِ مِنْهُ قَسْرًا لِكَيْ أغادِرَ هَذِهِ الأرْضَ الضَّبابِيَّةَ .»

صاحَ مُمَثِّلُ الدُّفاعِ بِدَوْرِهِ غاضِبًا : « إنَّكَ بِذَلِكَ قُمْتَ بِأَبْشَعِ جَرِيمَةِ أَيُّهَا الشَّابُّ . فَبِالإضافَةِ إلى اقْتِحامِكَ أَرْضَنا دونَ إذْنِ ، فَقَدْ تَعَدَّيْتَ عَلَى حامِلِ مِصْباحِ الحِكْمَةِ وَسَلَبْتَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ عامَلْتَ الْمِصْباحَ في مَهانَةٍ ؛ فَوَطِئْتَهُ بِقَدَمَيْكَ وَحَطَّمْتَهُ .»

كَظَمَ كَرِيمُ الدّينِ غَيْظَهُ ، وَقَالَ : « مَا هُوَ إِلَّا مِصْبَاحٌ كَأْيٌ مِصْبَاحٍ كَأْيٌ مِصْبَاحٍ آخَرَ ، وَلا أَدْرِي لِمَاذَا تُولُونَهُ كُلَّ هَذِهِ الْأَهَمِّيَّةِ ، وَتَدْعُونَهُ مِصْبَاحٍ الحِكْمَةِ ، وَهُوَ لَيْسَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الفِضَّةِ ؟»

أجابَهُ القُضاةُ النَّلاثَةُ في صَوْتِ واحِدِ : « إِنَّ هَذَا المِصْبَاحَ رَمَّزَ لِشَعْبِنَا ، تَمَامًا كَالعَلَمِ في البُلدانِ الأخْرى . وَاحْتِرامُ هَذَا المِصْبَاحِ شَيْءٌ مُقَدَّسٌ في حَيَاتِنَا . وَأَنْتَ بِمَا فَعَلْتَهُ احْتَقَرْتَ شَيْئًا نَحْتَرِمُهُ وَنُبَجِّلُهُ ، بِالرَّعْمِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ مَصْنُوعًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الفِضَّةِ كَمَا قُلْتَ .»

قالَ كَرِيمُ الدّين ِحائِرًا : ﴿ إِنَّنِي لَا أَفْهَمُ شَيْئًا مِمَّا يَدُورُ حَوْلِي ، وَلا أَدْرِي أَهَمِّيَّةَ هَذَا المِصْبَاحِ ِ.»

نَهَضَ حامِلُ المِصْباحِ ، وقالَ لِكَريمِ اللّهِنِ : « سَأَقُصُّ عَلَيْكَ شَيْئًا رُبَّما يُفَسِّرُ الأَمْرَ لَكَ : مُنْذُ زَمَن بَعيدٍ عِنْدَما اسْتَقَرَّ أَجْدادُنا اللّقْزامُ في هَذِهِ الأَرْضِ ، مَنَعَهُمُ الضَّبابُ الكَثيفُ مِنَ الرُّوْيَةِ أوِ الأَقْزامُ في هَذِهِ الأَرْضِ ، مَنَعَهُمُ الضَّبابُ الكَثيفُ مِنَ الرُّوْيَةِ أوِ العَمَل ؛ فَكَادوا يَهْلِكُونَ جوعًا وَعَطَشًا ، لَوْلا أَنِ اخْتَرَعَ أَحَدُهُمْ هَذَا الْمَصْباحَ بِخِبْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ ؛ فَبَدَّدَ لأَجْدادِنا بَعْضَ الضَّبابِ الكَثيفِ حَوْلَهُمْ ، فَتَعاوَنوا جَميعًا لِصَنْعِ آلافِ المصابيحِ ، وَزَّعُوها في الكَثيفِ حَوْلَهُمْ ، فَتَعاوَنوا جَميعًا لِصَنْع آلافِ المصابيحِ ، وَزَعُوها في كُلِّ مَكَانٍ ، وَصَارَ أَجْدادُنا يَسْتَخْدِمُونَها لإنارَةِ أَرْضِهِمْ ، وَالاهْتِداءِ لِطَريقِهِمْ وَسُطَ الضَّبابِ الكَثيفِ .

« وَمَعَ مُرورِ الزَّمَن ِ تَطَوَّرَتْ قُدْرَتُنا عَلَى الإِبْصارِ ، وَتَكَيَّفَتْ مَعَ هَذَا الضَّبَابِ ، وَصِرْنَا نَسْتَطِيعُ الرُّؤْيَةَ خِلالَهُ دونَ مَصابيح ، وَلكِنْ كَانَ مِنَ المُسْتَحيل عَلَيْنَا أَنْ نَتَخَلَّصَ مِنْ تِلْكَ المَصابيحِ اللّتي رافَقَتْنَا لِسنِينَ طَويلَةٍ ، وَفي الوَقْتِ نَفْسِهِ فَإِنَّهَا صارَتْ بِلا جَدُوى بِسَبِ تَطَوَّر أساليبِ الإِبْصارِ ، وَقُدْرَتِنَا عَلَى الرُّؤْيَةِ في الضَّبَابِ .

( وَلِهَذَا فَكُر أَحَدُ حُكَمائِنا في أَنْ نَحْتَفِظَ بِمِصْباح وَحيدٍ مِنْ تِلْكَ المصابيح ؛ لِيَكُونَ رَمْزًا لِحِكْمَةِ الأَجْدادِ وَعِلْمِهِمْ ، وَلِكَيْ لا يَنْسى شَعْبُ الأَقْرَامِ أِنَّ هَذِهِ الحِكْمَةَ وَالمَعْرِفَةَ هِيَ اللَّتِي أَبْقَتْهُمْ أَحْياءً عَتّى اليَوْمِ .»

بانَتِ الدَّهْشَةُ عَلَى وَجْهِ كَرِيمِ الدِّينِ ، وَقالَ : ﴿ هَذَا أُمْرٌ غَرِيبٌ ! وَحَتِّى إِذَا كَانَ صَحِيحًا فَلِماذَا كَانَ ذَلِكَ القَزَمُ يَدُورُ باحِثًا عَنِ الحِكْمَةِ لِيْسَتْ شَيْئًا مُخْتَفِيًا في الظَّلامِ ، الحِكْمَة لَيْسَتْ شَيْئًا مُخْتَفِيًا في الظَّلامِ ، يَتِمُّ البَحْثُ عَنْهُ تَحْتَ ضَوْءِ المصابيحِ .»

أجابه القُضاة الثَّلاثَة في صَوْتِ واحِدِ رَصِينِ : « أَنْتَ عَلَى حَقِّ فيما قُلْتَهُ . وَلَكِنْ ما كَانَ يَفْعَلُهُ حَامِلُ مِصْباحِ الحِكْمَةِ هُو رَمْزً أَيْضاً ؛ لِكَيْ لا يَنْسَى شَعْبُنا الحِكْمَة الَّتِي أَنْقَذَتْهُ مِنَ الفَناءِ ، فَيَضَعُوها نُصْبَ عُيونِهِمْ ، وَيَبْحَثُوا عَنْها لَيْلَ نَهارَ ، فَتَكُونَ دُسْتُورَهُمْ وَقَانُونَهُمْ ؛ فَالحِكْمَة هِيَ الشَّيْءُ الوَحِيدُ القادِرُ عَلَى اخْتِراقِ حُجُبِ الظَّلامِ ، وَإِنارَة بَصِيرَة الإنْسانِ وَعَقْلِهِ . فَهَلْ أَدْرَكْتَ الآنَ أَيَّ خَطَأَ الظَّلامِ ، وَإِنارَة بَصِيرَة الإنْسانِ وَعَقْلِهِ . فَهَلْ أَدْرَكْتَ الآنَ أَيَّ خَطَأَ الثَّالِ ، لَقِلَة حِكْمَتِكَ وَتَبَصَّرِكَ ؟ »

نَكُسَ كَرِيمُ الدّين رَأْسَهُ في أَسَفٍ ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّنِي أَعْتَرِفُ بِخَطَئِي وَتَهَوُّرِي ؛ فَإِنَّنِي - كَمَا قُلْتُمْ تَمَامًا أَيُّهَا القُضاةُ المُوقَّرونَ - تَنْقُصني هَذِهِ الحِكْمَةُ ، بِرَغْم كُلِّ مَا تَعَلَّمْتُهُ في رِحْلَتِي الطَّويلَةِ ، سَعْيًا لِلوُصولِ إلى جَبَل الحِكْمَةِ .»
لِلوُصولِ إلى جَبَل الحِكْمَةِ .»

هَبَّ القُضاةُ الثَّلاثَةُ واقِفينَ في لَحْظَةٍ واحِدَةٍ ، وَقالُوا : « وَلَكِنَّ اعْتِرافَكَ بِالخَطَأُ لا يَمْحُوهُ . وَمِنْ ثَمَّ يَجِبُ أَنْ تَدُّفَعَ ثَمَنَا غالِيًا لَها ؛

## الفصل العاشر بُلوغُ جَبَلِ الحِكْمَةِ

نَهَضَ مُمَثَّلُ الدِّفاعِ ، وَقالَ : « مَوْلايَ المَلِكَ ، إِنَّ الْمُتَّهَمَ يَلْتَمِسُ عَطْفَكَ وَرِعايَتَكَ لِتَخْفيفِ الحُكْمِ الصَّادِرِ ضِدَّهُ ؛ لأَنَّهُ كَانَ جَاهِلاً بِقَوانينِنا وَرَمْزِ حِكْمَتِنا .»

قالَ الملكُ عابِساً : « إِنَّ الجَهْلَ بِالقانونِ لا يُعْفي مِنَ العُقوبَةِ ، وَلَكِنِي مُسْتَعِدٌ لِتَخْفيض مُدَّةِ السَّجْنِ لِلنِّصْفِ ، إِذَا اسْتَطاعَ هَذَا الشَّابُ تَعْليمَ عَشَرَة أَقْرَام القِراءَةَ وَالكِتَابَةَ .»

هَتَفَ كَرِيمُ الدِّينِ وَقَدْ حَيا الأَمَلُ في صَدْرِهِ : ﴿ إِنَّنِي مُسْتَعِدُّ لِذَلِكَ أَيُّهَا المَلِكُ ، وَلَكِنَّ عَشْرَ سَنَواتٍ سَجْنًا مُدَّةً طَويلَةً ؛ لَنْ أَسْتَطيعَ احْتِمالُها .»

عَبَثَ المَلِكُ بِأَصابِعِهِ القَصيرَةِ في لِحْيَتِهِ الطَّويلَةِ ، وَقَالَ : « يُمْكِنُني تَخْفيضُ هَذِهِ السَّنُواتِ العَشْرِ لِلنَّصْفِ أَيْضًا ؛ إذا عَلَّمْتَ

صرَخَ كَريمُ الدّينِ : « لا يُمكنِنكُمْ أَنْ تَسْجُنوني كُلَّ هَذِهِ السِّنينَ .»

وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالدُّمُوعِ وَهُوَ يَعَضُّ شَفَتَهُ نَدَمًا عَلَى مَا فَعَلَهُ .

هَوُّلاءِ الأَقْرَامَ بِجانِبِ القِراءَةِ وَالكِتابَةِ ، الحِكْمَةَ وَالأَدَبَ وَالتَّارِيخَ ، مُسْتَعِينًا بِمَكْتَبَةِ الأَقْرَامِ ، النِّي تَحْوي آلافًا مِنْ كُتُبِ التَّراثِ وَالحِكْمَةِ وَالأَدَبِ .»

حَيا الأَمَلُ في نَفْسِ كَرِيمِ الدِّينِ أَكْثَرَ ، وَصاحَ : « إِنَّني مُسْتَعِدُّ لِلْذَلِكَ ، يا مَوْلايَ . وَلَكِنَّ السَّجْنَ خَمْسَ سَنَواتٍ مُدَّةً طَويلَةً جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لي .»

نَهُضَ الْمَلِكُ قَائِلاً : « في هَذِهِ الحالةِ لا يَكُونُ أَمامَكَ غَيْرُ تَعْلَيمِ
هَوُّلاءِ الأقْرامِ - بِالإضافَةِ إلى مَا سَبَقَ - اللَّغَةَ اليونانِيَّةَ ، فَتَقْضِيَ
في السَّجْنِ نِصْفَ السَّنُواتِ الحَمْسِ فَقَطْ . أَمَّا إِذَا عَلَمْتَهُمُ
الفارسِيَّةَ أَيْضًا ، فَسَتُصْبِحُ عُقُوبَتُكَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَقَطْ . وَفي
هذهِ الحالةِ سَتَكُونُ مُدَّةً قَضَائِكَ العُقُوبَةَ داخِلَ مَكْتَبَةِ قَصْري وَلَيْسَ
في السَّجْن ؛ لأَننا لا نَسْمَحُ لإنْسانِ يُعَلِّمُ أَبْناءَنا العُلومَ النَّافِعَة بِنْحُولِ السَّجْنِ ، اللَّنَا لا نَسْمَحُ لإنسانٍ يُعَلِّمُ أَبْناءَنا العُلومَ النَّافِعَة بِدُخُولِ السَّجْنِ ، اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَشْرَقَ وَجْهُ كَريم الدّينِ ، وَقالَ : « إِنَّني مُوافِقَ أَيُّهَا المَلِكُ الكَريمُ . وَسَوْفَ أَقُومُ بِتَعْليمِ عَشَرَةِ أَقْزَامٍ كُلُّ هَذِهِ الأَشْياءِ في المَوْعِدِ المَضْروبِ .»

وَأُمَرَ الْمَلِكُ فَرُفِعَتِ الجَلْسَةُ ، وَتَمَّ إِخْراجُ كَرِيم ِ الدَّينِ مِنَ السَّجْنِ ، وَذَهَبَ بِهِ الحارِسُ إلى مَكْتَبَةِ القَصْرِ ، وَتَمَّ اخْتِيارُ عَشَرَة

أَقْرَام يَجْهَلُونَ القِراءَةَ وَالكِتابَةَ ؛ لِيَبْدَأُ كَرِيمُ الدِّين تِعْلَيمَهُمْ .

وَضَعَ كَرِيمُ الدّين خُطّةٌ لِنَفْسِهِ ، فَأَخَذَ يَدْرُسُ في أَوْقاتِ فَراغِهِ كُلَّ كُتُبِ الحِكْمَةِ وَالآدابِ وَالتّاريخِ بِمَكْتَبَةِ القَصْرِ ، وَيَنْهَلُ مِنْهَا في شَغَفٍ ، فَاسْتَوْعَبَها تَماماً .

وَعِنْدَمَا أَتُمَّ تَعليمَ الأَقْرَامِ الْعَشَرَةِ القِراءَةَ وَالْكِتابَةَ خِلالَ أَسَابِيعَ قَلِيلَةٍ ، كَانَ جَاهِزًا لِتَلْقينِهِمْ دُروسَ الْحِكْمَةِ وَالآدابِ وَالتّاريخ . وَخِلالَ ذَلِكَ الوَقْتِ وَضَعَ خُطَّةً أخْرى لإكْمالِ مُهِمَّتِهِ ، فَقَدْ كَانَ يَجْهَلُ اللّغاتِ الأَجْنَبِيَّةَ : اليونانِيَّةَ وَالفارسِيَّةَ وَغَيْرَهُما ، وَكَانَ عَلَيْهِ يَجْهَلُ اللّغاتِ الأَجْنَبِيَّةَ : اليونانِيَّة وَالفارسِيَّة وَغَيْرَهُما ، وكَانَ عَلَيْهِ تَعَلَّمُها قَبْلُ أَنْ يَقُومَ بِتَدْريسِها لِتَلاميذِهِ ، فَانْكَبَّ عَلى كُتُبِ اللّغاتِ في غَيْرٍ أَوْقاتِ التَّدْريسِ ، وَأَخَذَ يَسْتَذْكُرُها وَيَستَوْعِبُ مُفْرَداتِ كَلَماتِها وَقُواعِدَها ، حَتَّى أَتْقَنَها في وَقْتٍ قِياسِيٍّ ، بِسَبَبِ تَحَمَّسِهِ لِلرَاسَتِها وَقُواعِدَها ، حَتَّى أَتْقَنَها في وَقْتٍ قِياسِيٍّ ، بِسَبَبِ تَحَمَّسِهِ لِلرَاسَتِها ، وَحُبِّهِ لَها .

وَعِنْدَمَا أَجَادَهَا تَمَامًا ، قَالَ لِنَفْسِهِ فِي أَسَفِ : « لَيْتَنِي تَعَلَّمْتُ هَذِهِ اللَّغَاتِ مِنْ قَبْلُ ؛ فَإِنَّنِي أَشْعُرُ أَنَّ مَعْرِفَتِي وَقَيْمَتِي تَضَاعَفَتْ بِهَا، كَمَا حَدَثَ لَي عِنْدَمَا اسْتَوْعَبْتُ الآدابَ وَالحِكْمَةَ وَالتّاريخَ . وَلِحُسْنِ الحَظُ أَتَاحَتْ لِي هَذِهِ الفُرْصَةُ دِراسَتَهَا رَغْمًا عَنِّي !»

وَعِنْدَمَا انْتَهِى مِنْ تَلْقينِ دُروسِ الحِكْمَةِ وَالتَّارِيخِ وَالآدابِ لِتَلاميذِهِ العَشَرَةِ خِلالَ أَشْهُرٍ قَليلةٍ ، كانَ قَدْ أجادَ اللَّغَتَيْنِ اليونانِيَّةَ وَالفارِسِيَّةَ ،

فَأَخَذَ يُعَلِّمُهُمَا لِتَلامِيذِهِ في مَهارَةٍ وَبَلاغَةٍ . وَصارَ يَقْطَعُ في دُروسِهِ لَهُمْ عَشَرَةَ أَضْعَافِ مَا كَانَ يَقْطَعُهُ المُعَلِّمُونَ الآخَرُونَ .

وَعِنْدَمَا انْتَهَتِ الشُّهُورُ الخَمْسَةَ عَشَرَ كَانَ كَرِيمُ الدَّينِ قَدِ انْتَهى مِنْ مُهِمَّتِهِ ، في تَعْليم ِالأقْرَام ِالعَشَرَةِ اللَّغَتَيْنِ .

وَفِي اخْتِبَارٍ عَقَدَهُ حُكَماءُ الأَقْرَامِ لِامْتِحَانِ الأَقْرَامِ العَشَرَةِ ، أَجَابَ هَوُلاءِ الأَقْرَامُ بِإِجَابَاتٍ رائِعَةٍ ، عَنْ كُلِّ الأَسْئِلَةِ الَّتِي وُجِّهَتْ لَهُمْ فِي الآدابِ وَالتَّارِيخِ وَالحِكْمَةِ ، وَنَطَقوا بِلِسانٍ سَلَيم أَشْعَارًا مِنَ الْهَمْ فِي الآدابِ وَالتَّارِيخِ وَالحِكْمَةِ ، وَنَطَقوا بِلِسانٍ سَلَيم أَشْعَارًا مِنَ الفَارِسِيَّةِ وَاليونانِيَّةِ ، وَحَلُوا أَلغازَ قَواعِدِهِما وَأُسْرارَ بَلاغَتِهُما ؛ فَسُرًّ الفَارِسِيَّةِ وَاليونانِيَّةِ ، وَحَلُوا أَلغازَ قَواعِدِهِما وَأُسْرارَ بَلاغَتِهُما ؛ فَسُرًّ مُمْتَحِنوهُمْ لِذَلِكَ ، وَمَنْحُوهُمْ شَهاداتِ تَفَوُّقٍ ؛ فَسَعِدَ كَرِيمُ الدِينِ بِذَلِكَ ، وَمَنْحُوهُمْ شَهاداتِ تَفَوُّقٍ ؛ فَسَعِدَ كَريمُ الدِينِ بِذَلِكَ ، وَفاضَتْ عَيْناهُ بِدُمُوعِ الفَرْحَةِ بَعْدَ نَجَاحِهِ فِي مُهِمَّتِهِ . وَاسْتَقْبَلَهُ مَلِكُ الأَقْرَامِ فِي بَشَاشَةٍ ، وَقَالَ لَهُ :

« لَقَدْ نَجَحْتَ في مُهِمَّتِكَ نَجاحًا بِاهِرًا ، أَيُها الشَّابُ ، وَأَظْهَرْتَ حِكْمَةً وَتَفَوُّقًا في تَعْلَيم تِلاميذِكَ ، فَمَحَوْتَ بِذَلِكَ خَطَأَكَ الْأَوَّلَ . وَلا يَسَعُنا غَيْرُ الاعْتِرافِ بِفَضْلِكَ ؛ لأَنَّ تَلاميذَكَ العَشَرَةَ الْأَوَّلَ . وَلا يَسَعُنا غَيْرُ الاعْتِرافِ بِفَضْلِكَ ؛ لأَنَّ تَلاميذَكَ العَشَرَة سيصيرونَ مُعَلّمينَ أَيْضًا ، وَسيقومونَ بِتَعْليم غَيْرِهِم ما تَعَلّموهُ مِنْكَ ، فَتَتَسعُ دائِرةُ الاسْتِفادَةِ مِنْ عَمَلِكَ الطّيب .»

أَحْنَى كَرِيمُ الدِّينِ رَأْسَهُ لِمَلِكِ الأَقْرَامِ، وَقَالَ لَهُ: ﴿ أَنَا أَيْضًا

أَشْكُرُكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ ؛ لأَنَّكَ أَتَحْتَ لِي هَذِهِ الفُرْصَةَ لِكَيْ أَعَلَمَ نَفْسي أَوَّلاً ؛ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّ الكُتُبَ تَحْوِي كُلَّ هَذِهِ الحِكْمَةِ وَالمَعارِفِ ؛ فَأَنَا المَدينُ لَكَ بِالشُّكْرِ ، يا مَوْلايَ ؛ فَلَوْلا حُكْمُكَ الصَّائِبُ ، لَضَاعَتْ سِنو عُمْري هَبَاءً في السَّجْنِ ، وَلَخَسِرْتُ مَعارِفَ عَديدَةً وَعُلُوماً ثَمينَةً .»

هَزُّ الْمَلِكُ رَأْسَهُ في سُرور ، وَقالَ : « لِهَذَا أَسْمَوْا أَرْضَنَا بِأَرْضِ الْحِكْمَةِ ؛ لأَنَّنَا نُغَلِّبُ الحِكْمَةَ في كُلِّ نَواحي حَياتِنا . وَحَتَّى في قَمَّةِ غَضَيِنا ، كَمَا حَدَثَ مَعَكَ . وَمَّةٍ غَضَيِنا ، كَمَا حَدَثَ مَعَكَ . وَالآنَ ، أَنْتَ حُرُّ ، يا كَريمَ الدِّينِ ، وَتَسْتَطيعُ مُغادَرَةَ أَرْضِنا وَقْتَمَا وَالآنَ ، أَنْتَ حُرُّ ، يا كَريمَ الدِّينِ ، وَتَسْتَطيعُ مُغادَرَةَ أَرْضِنا وَقْتَمَا تَشَاءُ ، وَسَيقودُكَ بَعْضُ الأَقْزَامِ إلى جَبَلِ الحِكْمَةِ ؛ فَقَدْ صِرْتَ جَديرًا لِبُلوغِ قِمَّتِهِ .»

شَكَرَ كُرِيمُ الدِّينِ الْمَلِكَ ، وَامْتَطَى جَوادَهُ الأَشْهَبَ ، وَسارَ وَسُطَ كُوْكَبَةٍ مِنْ فُرْسانِ الأَقْزامِ ، قادوهُ خِلالَ نَهارٍ كامِلِ إلى خارِج كُوْكَبَةٍ مِنْ فُرْسانِ الأَقْزامِ النَّقْزامِ النَّقْزامِ النَّينِ يُحيطُها الضَّبابُ . وَبَعْدَ أَنِ اجْتازوها تَجَلّى لِعَيْنَيْ كُرِيمِ الدَّينِ - أُخيرًا - ما كانَ يَسْعى إلَيْهِ : جَبَلُ الحِكْمَةِ الشَّامِخُ.

كَانَ مَنْظُرُ الجَبَلِ مَهِيبًا ، يُثيرُ الرَّجْفَةَ في الأَبْدانِ ؛ فَقِمَّتُهُ تَرْتَفَعُ اللَّبْدانِ ؛ فَقِمَّتُهُ تَرْتَفَعُ اللَّهِ ما يُقارِبُ السَّحابَ ، وَتَنْتَشِرُ الحَدائِقُ وَالأَزْهارُ وَالرَّياحِينُ فَوْقَ مُدَرَّجاتِهِ ، وَتَتَدَلَى الشَّمارُ مُدَرَّجاتِهِ ، وَتَتَدَلَى الشَّمارُ



دانِيَةَ القُطوفِ مِنْ فَوْقِ أَشْجارِهِ الْمُتَنَوِّعَةِ ، عَلَى حَيْنِ تَمْرَحُ الْغِزْلَانُ وَالْأَرانِبُ البَرِّيَّةُ فَوْقَ صُخورِهِ وَأَحْجارِهِ .

تَأُمَّلُ كَرِيمُ الدِّينِ المَشْهَدَ الرَّائِعَ أَمَامَهُ غَيْرَ مُصَدِّقٍ ، وَقَالَ لِنَفْسِهِ: « مَا أَرْوَعَ مَنْظَرَ هَذَا الجَبَلِ ! إِنَّهُ مَشْهَدَ لَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ عَيْنَايَ مِنْ قَبْلُ، وَقَدِ اشْتَاقَتْ نَفْسي كَثيرًا لِصُعودِ قِمَّتِهِ وَمُقَابَلَةِ النَّاسِكِ المُتَعَبِّد .»

وَهَبَطَ مِنْ فَوْقِ جَوادِهِ ، وَرَبَّتَ فَوْقَ مَعْرَفَتِهِ قَائِلاً : « إِنْتَظِرْنِي هُنا ، يا أَشْهَبُ ، وَلا تَقْلَقْ مِنَ البَقاءِ مَهْما طالَ انْتِظارُكَ ؛ فَإِنَّ لي مَعَ ساكِن ِ هَذا الجَبَل ِ حَديثًا طَويلاً .»

وَفِي الحالِ بَدَأَ كَرِيمُ الدّينِ تَسَلُّقَ الجَبَلِ إلى أَنْ حَلَّ اللَّيْلُ ، فَاقْتَطَفَ بَعْضَ ثَمَراتِ أَشْجارِهِ ، وَنَهِلَ مِنْ مِياهِهِ العَذْبَةِ ، وَرَقَدَ في اللَّيْلِ وَسَطَ حَديقة بَديعة مِنَ الأَزْهارِ الفَوَّاحَةِ . وَفي الصَّباحِ واصَلَ مُهِمَّتُهُ ، فَبَلَغَ قِمَّةُ الجَبَلِ عِنْدَ غُروبِ الشَّمْسِ . وَ وَجَدَ كَريمُ الدّين مُفاجَأةً أَكْثَرَ إِثَارَةً في انْتِظارِهِ !

كَانَتْ قِمَّةُ الجَبَلِ عَامِرَةً بِالحَيَوانَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ : أَسُودٍ وَنُمُورٍ وَنُمُورٍ وَنُمُورٍ وَخُرافٌ وَخِرافٌ وَخِرافُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا وَالْمُوا

تَتَمَسَّحُ بَعْضُها بِبَعْض ، وَتَلْهو مَعًا ، دونَ أَنْ تَخْشى الحَيواناتُ الأَليفَةُ مِنْ رَفيقاتِها الكَاسِرَة . وَعَلى مَقْرُبَةٍ كَانَ الحَمامُ وَاليَمامُ يُرَفْرِفُ عَالِيًا ، تُرافِقُهُ الصُّقورُ وَالنُّسورُ ، دونَ أَنْ تُحاوِلَ الطُيورُ الكَاسِرَةُ الْتِهامَ أَوْ إِيذَاءَ رَفيقاتِها الأليفةِ .

تَعَجَّبَ كَرِيمُ الدِّينِ مِنَ المَشْهَدِ الَّذِي رَآهُ أَمَامَهُ ، وَهَتَفَ لِنَفْسِهِ غَيْرَ مُصَدِّقٍ : « إِنَّنِي أَشْعُرُ كَأَنَّنِي فِي حُلْمِ ! كَيْفَ تَمَكَّنَ هَذَا النَّاسِكُ المُتَعَبِّدُ مِنْ جَعْلِ الوُحوشِ تَتَآلفُ مَعَ الحَيَواناتِ الأليفَةِ ، والسَّقورِ وَالنِّسِورِ تُصادِقُ الطَّيورَ الوَديعة ، دونَ أَنْ تُحاوِلَ إِيذاءَها ؟» والصُّقورِ وَالنِّسِورِ تُصادِقُ الطَّيورَ الوَديعة ، دونَ أَنْ تُحاوِلَ إِيذاءَها ؟»

وَتَلَفَّتَ حَوْلُهُ بِاحِثًا عَنِ النَّاسِكِ الْمُتَعَبِّدِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَعْثُرْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ تَقَعْ عَيْنَاهُ عَلَى أَيِّ مَسْكَنَ أَوْ كُوخِ لِه فَوْقَ قِمَّةِ الجَبَلِ ، فَتَساءَلَ دَهِشًا : « أَيْنَ اخْتَفَى هَذَا النَّاسِكُ الْمُتَعَبِّدُ ؟» وَشاهَدَ الطُّيورَ الأليفةَ وَهِي تَلْتَقِطُ الزُّهورَ بِمَناقيرِها وَتُلْقيها في بُقْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، فَاقْتَرَبَ دَهِشًا مِنْ ذَلِكَ المكانِ لِيَسْتَكُشْفِهُ .

وَتَوَقَّفَ مَذْهُولاً عِنْدَما شاهَدَ قَبْراً صَغيراً يَرْتَفَعُ قَليلاً عَن ِالأَرْضِ، وَفي نِهايَتِهِ شاهِد مِنَ الرُّخامِ، وَقَدْ نُقِشَتْ فَوْقَهُ كَلِماتَ بِحُروفِ دَقيقَةٍ . وَانْحَنى كَريمُ الدِّينِ عَلَى الشَّاهِدِ يَقْرَأُ الكَلِماتِ المَنْقُوشَةَ فَوْقَهُ في صَوْتٍ خَفيضٍ:

« هُنا يَرْقُدُ النَّاسِكُ الْمُتَعَبِّدُ لللهِ رَقْدَتَهُ الأَبَدِيَّةَ . فَيا أَيُّها الغَريبُ

القادِمُ مِنْ بِلادِ بَعِيدَةِ ، إِنْ كُنْتَ قَدْ جِئْتَ تَسْعَى طَالِبًا لِلْمَعْرِفَةِ وَالْحِكْمَةِ النّبي تُحَوِّلُ النّحاسَ وَالقَصْدِيرَ وَالتُّرابَ إلى ذَهَبٍ ، فَقَدْ بَلَغْتَهَا ؛ فَما مِنْ إِنْسَانِ يَسْتَطِيعُ الوصولَ إلى هَذَا المُكَانِ ، إلا إذا كَانَ قَدِ امْتَلَكَ الْحِكْمَةُ وَالمُعْرِفَةُ وَالعُلومَ وَالمُهارَةَ ، اللّبي تُحَوِّلُ تَوافِهَ الأَشْياءِ بَيْنَ أصابِعِهِ إلى ذَهَبٍ . وَتَذَكَّرْ أَيُها الإِنْسَانُ - وَالذِّكْرى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ - أَنَّهُ لَيْسَ بِالذَّهَبِ وَحْدَهُ يَحْيًا الإِنسَانُ .»

فاضَتْ عَيْنا كَرِيمِ الدِّينِ بِالدُّموعِ ، وَهَمَسَ قائِلاً : « صَدَقْتَ أَيُّهَا النَّاسِكُ الصَّالِحُ ؛ فَلَيْسَ بِالذَّهَبِ وَحْدَهُ يَحْيا الإِنْسانُ ؛ فَإِنَّ الحِكْمَةَ وَالمُعْرِفَةَ الَّتِي تَوَصَّلْتُ إلَيْها بَعْدَ عَناءٍ – أَرْشَدَتْني إلى ذَلِكَ الحِكْمَةَ وَالمُعْرِفَةَ الَّتِي تَوَصَّلْتُ إلَيْها بَعْدَ عَناءٍ – أَرْشَدَتْني إلى ذَلِكَ الحِكْمَةَ . وَحاوَلْتُ أَيْضًا . وَلَوْ أَنَّني طالَعْتُ ما تَرَكَهُ لي أبي مِنْ كُتُبٍ ، وَحاوَلْتُ الاسْتِفادَةَ مِنْها ؛ لوَقُرْتُ عَلى نَفْسي مَشَقَّةً كَبِيرَةً وَمَخَاطِرَ جَمَّةً ، الاسْتِفادَةَ مِنْها ؛ لوَقُرْتُ عَلى نَفْسي مَشَقَّةً كَبِيرَةً وَمَخَاطِرَ جَمَّةً ، سَعْيًا لِلْوُصولِ إلى هَذِهِ الحِكْمَةِ .»

وَاقْتَطَفَ كَرِيمُ الدّينِ بَعْضَ الزُّهورِ وَالرَّياحينِ ، وَ وَضَعَها أَمامَ شَاهِدِ القَبْرِ . وَقَضى لَيْلَتَهُ ساهِرًا مُتَفَكِّرًا في رِحْلَتِهِ الشَّاقَّةِ الَّتي اسْتَغْرَقَتْ وَقْتًا طَوِيلاً ، وَالنَّتيجَةِ الَّتي انْتَهَتْ إِلَيْها .

وَفِي الفَجْرِ بَدَأَ هُبُوطَهُ الجَبَلَ ، وَقُرابَةَ الظُّهْرِ وَصَلَ إلى مَكانِ جَوادِهِ ، فَامْتَطاهُ قائِلاً : « هَيّا بِنا ، يا أَشْهَبُ ، فَقَدْ حانَ أُوانُ رَحيلي وَعَوْدَتِي إلى وَطَني .» وَاسْتَغْرَقَتْ رِحْلَةً عَوْدَةِ كَرِيمِ الدّينِ شُهورًا طَويلَةً ، أَنْفَقَ فيها ما تَبَقّى مَعَهُ مِنْ دَنانيرَ ذَهَبِيَّة ، حَتّى بَلَغَ وَطَنَهُ في النَّهايَةِ ، فَشَعَرَ بِسَعادَةٍ غامِرَةٍ حينَ وَجَدَ أَنَّ وَكيلَهُ لا يَزالُ يَحْتَفِظُ لَدَيْهِ بِكُتُبِ والدِهِ رَئيسِ التُّجَّارِ حَكيم الدّين ، فَاسْتَعادَها مِنْهُ ، ثُمَّ بَدَأً عَمَلَهُ أَجيرًا .

وَعِنْدَما ادَّخَرَ قَلْيلاً مِنَ المَالِ اسْتَثْمَرَهُ في التّجارَةِ . فَلَمَّا تَوَفَّرَ لَهُ مَزِيدٌ مِنَ المَالِ اسْتَرى بِهِ بَضَائعَ كَثَيرَةً ، وَاسْتَأْجَرَ سَفينَةً كَبيرَةً اسْتَخْدَمَها في التَّنَقُّلِ بَيْنَ البِلادِ وَالبِحارِ . وَبِفَضْلِ مَهارَتِهِ وَحِبْرَتِهِ نَمَتْ تِجارَتُهُ وَزَادَتْ أَرْباحُهُ خِلالَ وَقْتِ قَصيرٍ ؛ فَأَصَابَ ثَرَاءً عَظيماً ، وَاسْتَعادَ كَرِيمُ الدّينِ كُلًّ ما كَانَ قَدْ وَرِثَهُ عَنْ أبيهِ وَبَدَّدُهُ مِنْ قَبْلُ . وَتَضاعَفَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِمّا كَانَ لِوالدِهِ ، فَاحْتارَهُ كُلُّ التُّجَارِ رئيساً لَهُمْ ، وَصَارَ مَضْرِبَ الأَمْثالِ في المَعْرَفَةِ وَالحِكْمَةِ .

وَأَخَذَ كَرِيمُ الدِّينِ يَتَصَدَّقُ مِنْ مالِهِ عَلَى الفُقراءِ وَالمُحْتاجِينَ ، وَكُلَّما تَصَدَّقَ أَكْثَرَ اتَّسَعَ رِزْقُهُ ، كَأَنَّما يَأْبِي المالُ إلا أَنْ يَعُودَ لَهُ مُضاعَفًا . ثُمَّ تَزَوَّجَ بِفَتَاةٍ صَالِحَةٍ أَنْجَبَتْ لَهُ أَطْفَالاً عَديدينَ ، أَخَذَ يُلقَّنُهُمْ كُلَّ عُلومِهِ وَمَعَارِفِهِ ، وَهُو يَحْرِصُ عَلَى ذَلِكَ ، أَكْثَرَ مِنْ يَلقَنَّهُمْ كُلَّ عُلومِهِ وَمَعَارِفِهِ ، وَهُو يَحْرِصُ عَلَى ذَلِكَ ، أَكْثَرَ مِنْ يَرْصِهِ عَلَى ذَلِكَ ، أَكْثَرَ مِنْ حَرْصِهِ عَلَى تَنْمِيةِ مالِهِ وَاسْتِزادَتِهِ . وكَانَ يَقُولُ لِنَفْسِهِ :

 « صَدَقْتَ أَيُها النّاسِكُ الْمَتَعَبِّدُ ؛ فَلَيْسَ بِالذَّهَبِ وَحْدَهُ يَحْيا الإِنْسانُ ؛ فَإِنَّ بُلُوغَ الحِكْمَةِ وَالمَعْرِفَةِ وَسَكينَة القَلْبِ ، وغَرْسَ الفَضائِلِ والقِيم السّامِيةِ في الأَبْناءِ لأَهَمُّ مِنْ ذَهَبِ العالَم كُلّهِ.»

## المغامرات المثبرة

١ – مغامرة في الأدغال

٢ - مغامرة في الفضاء

٣ - مغامرة أسيرين

٤ - مغامرة في الجزيرة الخضراء

٥ - مغامرة على الشاطئ

٦ - الجاسوس الطائر

٧ - لتسوص الطريق

٨ - حمد الغواص الشجاع

٩ - اللصان الغبيان

١٠ - مطاردة لصوص السيارات

١١ - منامرات السندباد البحري

١٢ - ابية خطرة

١٣ - الحشرة الذهبية وقصص أحرى

١٤ - اللؤلؤة السوداء

١٥ - سر الجزيرة

١٦ – مغامرة في النهر

١٧ - شبح الحديثة وقصص أخرى

١٨ - سر الدرجات التسع والثلاثين

١٩ - الجاسوس و قصص أخرى

۲۰ – مغامرات توم سوير

٢١ - المختطف

٢٢ - الكمبيوتر الرهيب

٢٣ - الأميرة المتوحشة وقصتان أخريان

٢٤ - موسيقي الليل وقصتان أخريان

٢٥ - الناب الأبيض

۲۲ – موبى دِك

٢٧ - سر القط الفرعوني

۲۸ - سجين زندا

٢٩ - مغامرات هكلبري فِن

٣٠ - الفرسان الثلاثة

٣١ - رحلة كريم الدين

محکتیت ابتیان ناشرون روم مضی، کسروان د ابت ا معنی مصروان د ابت ا